

يَحِنَىٰ بنِ عَبْدِالْعَزْبِزِالِيَحْيَىٰ

آلجئ نُحُ الثَّالِثُ

هَاذِهِٱلنَّسَخَةَخَاصَّة لَايُسُمَح بِتَصوِيْرِهَا أُونَسُخهَا

دارابن الجوزي

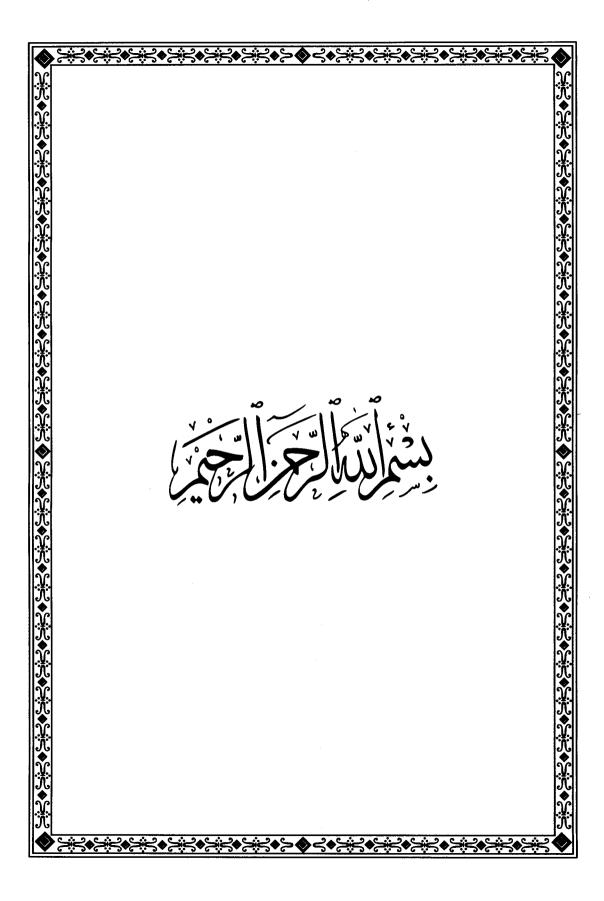

#### كِتَابُ الفَرَائِضِ

#### بَابُّ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٧٦٢ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

# بَابٌ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ

٧٦٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (١)، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرِ.

### بَابُ مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالإِخْوَةِ

٧٦٤ ـ عَنْ جَابِرٍ ظَهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ ـ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ ـ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَزَلَتْ: ﴿ يُومِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلَلُوكُمْ ﴾.

### بَابٌ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةُ ﴾

٧٦٥ ـ عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ عَلَىٰهُ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَغَنُّونَكَ قُلِ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةَ ﴾، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَامِلَةً ـ بَرَاءَةٌ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى كِتَابِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: ﴿ يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةُ ﴾.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عُمَرَ خَطَبَ فَقَالَ: ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا(١).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»

٧٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اللهُ عَلَىٰ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَاللهُ فَلِكَ إِللهُ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمْ ﴾).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْنًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: يَا عُمَرُ ا أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

### كِتَابُ الْوَتْفِ

### بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

٧٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُمْ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَيْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، فَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي وَلَا يُومَبُ، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَلِا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَنْوِلُ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا هُو يَلُهُ مَنَ وَلِيَهَا فِي مَا يَالُونَ ابْنُ عُمَرَ اللهِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةً كَانَ يَنْوِلُ عَلَيْهِمْ).

# كِتَابُ النُّذُورِ

# بَابُّ: إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

٧٦٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذُرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَدْرِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ الْحَرَامِ، قَالَ: فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ. قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ. قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ! انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّبْيِ. قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتِيْنِ.

#### بَابُ مَنْ مَاتَ وعَلَيْه نَذُرٌ

٧٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴿ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَالَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْضِهِ عَنْهَا.
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْضِهِ عَنْهَا.

### بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

٧٧٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللّهِ عَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ (١)، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا النّبِيّ عَلِيهِ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ عَلِيهُ:
 لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: حَافِيَةً.

٧٧١ - عَنْ أَنَسِ وَ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ،
 قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا
 نَفْسَهُ لَغَنِيٍّ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (١).

### بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذُرِ

٧٧٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا (٢)، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.
 لَا يَرُدُ شَيْئًا (٢)، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

### بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

٧٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللَّهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ (يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ) (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ.

# كِتَابُ الأَيْمَانِ

# بَابٌ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

٧٧٤ - عَنْ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ
 أَنْ تَحْلِفُوا بِآبِائِكُمْ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ،
 ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

٧٧٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ. فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بآبائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ (١).
 تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ (١).

### بَابُّ: لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

٧٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: مَنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ.

#### بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ

٧٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ تَلِدُ خُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ -: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ -: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ اللَّهِ عِللَّا بِالطَّوَافِي.

بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غَلَامٍ، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! ـ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ.

#### بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

٧٧٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي رَهْطِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، - وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ - فَقَالَ: وَاللهِ لَا الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، - وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَافَقْتُهُ وَهُو غَضْبَانُ - فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ. ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا إِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا؛ أَتَيْنَا النَّبِيَ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، فَحَمَلَنَا. فَأَتَيْنَا النَّبِيَ عَلَيْ وَاللهِ إِنْ وَلَلْهِ إِنْ وَلَلْهِ إِنْ وَاللهِ إِنْ وَلَاللهِ مَا اللهُ حَمَلَكُمْ، إِلَى وَاللهِ إِنْ وَاللهِ إِنْ وَاللهِ اللهُ حَمَلَكُمْ، إِلَى وَاللهِ إِنْ وَاللهِ إِنْ وَاللهِ إِنْ وَاللهِ إِنْ وَاللهِ إِنْ وَاللهِ اللهُ حَمَلَكُمْ، إِلَى وَاللهِ إِنْ وَاللهِ إِنْ وَاللهِ إِنْ وَاللهِ إِنْ وَاللهِ وَمَلْكُمْ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِ فَأَرَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِ فَأَرَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا وَاللهِ إِلَى اللهِ مُنْ عَيْرَا مِنْهَا وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾

٧٧٩ - عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيُ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنِمِ مَنَنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ. قَالَ: وَأَيْمَنِمِمْ مُنَنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ. قَالَ: كَذَا فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِيَ أُنْزِلَتْ: كَانَتْ لِي بِئُرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَقَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَقَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا يَوْلِكُ إِلَى عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا

مَالَ امْرِيْ مُسْلِم وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ (١).

بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهِ فِي آيْمَنِكُمْ ﴾

٧٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ لأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آئَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ.
 عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ لِلَّى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لأَبِي! فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا ، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقَّ. فَقَالَ لأَبِي! فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا ، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! للْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيْنَةٌ ؟ قَالَ: لا قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ . فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ . فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### كِتَابُ تَمْرِيم الدِّمَاءِ وَذِكْرِ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ

### بَابُ التَّغُلِيظِ في تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ\*

٧٨١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ الْمَعْدَةِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ الْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ كَهُمْ عَلَاكُ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي حُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ اللهِ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ اللّهُ مُنَا عَلَى اللّهُ فَلَا اللّهُ مِنْ الْمُعْرَامُ مُ عَلَى اللّهُ مُنْ الْمُلْكُمُ مَ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مَ فَأَعْرَاضَكُمْ عَلَى اللّهُ مُلْكُمْ مَنْ أَلْكُمْ عَنْ أَعْمُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ بَعْضِ مَنْ الْمَالِكُمْ، فَأَلْ بَعْضَ مَنْ يَبُلُعُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلْعُضَ مَنْ يَبُلُعُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَعْثَ ، (أَلَا هَلْ بَلُعُمُ مَنْ يَبُلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلْعُضَ مَ (أَلَا هَلْ بَلْعُمُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مَنْ بَعْضِ مَنْ عَنْ مَعْمَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَالِكُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّ

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَلْبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مُعَلَّقًا: وَقَفَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الْآكْبَرِ. الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الْآكِبَرِ. الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ اللَّهُمَّ الشَّهَدُ! وَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ فَطَفِقَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ).

#### بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٧٨٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ (١) بِالدِّمَاءِ.

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾

٧٨٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (٢) لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيُ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

#### بَابٌ: إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلَ يُحَرَّقُ ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ!.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ ـ وَهُوَ الْبِرْسَامُ ـ.

رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ -، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (٢)، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (٢)، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. (وَفِي رِوَايَةٍ الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ).

# بَابُ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ \*

٧٨٥ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

٧٨٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَا الْ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأَ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ).

٧٨٧ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَ اللَّهُ الْنَقَى اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَعِنْدَهُ شَبابٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثْرَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.

شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأً فُلَانٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ! قَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ، وَذُبابِهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ. وَفِيهِ: فَأُخْبِرَ النَّبِيُ ﷺ بِذَلِكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ)، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

٧٨٨ - عَنْ جُنْدَبِ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَيمَنْ كَانَ وَيَمَنْ كَانَ وَيَمَنْ كَانَ وَيَمَنْ كَانَ مَجُزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ!) حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّة.

# بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

٧٨٩ - عَنْ أَنْسِ وَ إِنَّهُ أَنَّ يَهُ وَدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (١)، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَيِّهِ (٢) فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

### بَابُّ: إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

٧٩٠ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَضَّ يَدَ رَجُلِ، فَنَزَعَ يَكَ رَجُلِ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! (٣) لَا دِيَةَ لَكَ.

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَٱلْجُرُوحَ فِصَاصٌّ ﴾

٧٩١ ـ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهُ الرَّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَّا الْعَفْو فَأَبَوْا ، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَأَبَوْا إِلَّا الْعَفْو فَأَبَوْا ، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَ اللهِ اللهِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ.

٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ!. وَفِي رِوَايَةٍ: ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ ا

### بَابٌ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ

٧٩٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ (١): كَيْفَ أَغْرَمُ يَا عَاقِلَتِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ (١): كَيْفَ أَغْرَمُ يَا وَسُولَ اللهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ (٢).

#### بَابٌ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

٧٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمِثْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ! يَا أُمَّ الرُّبِيعِ!
 الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ. قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ الأَبَرَّهُ.
 الدِّيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ الأَبَرَّهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَمْلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِي.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

#### كِتَابُ القَسَامَةِ

#### بَابُ الْقَسَامَةِ

٧٩٤ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ضِيْ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّضَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنِ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ \_ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ \_ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ \_ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ \_، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ. يُريدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ: مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ \_، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ(١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

#### كِتَابُ الْمُدُودِ

### بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

٧٩٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ! سَكَتَ الْمُؤَذَّنُونَ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ! سَكَتَ الْمُؤذَّنُونَ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ فَإِنِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّنْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ عَلَيهَا فَلَا أُحِلُ لأَحَدِ أَنْ يَكُذِبَ عَلَيً ): إِنَّ الله بَعَثَ خَشِي أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلا أُحِلُ لأَحَدِ أَنْ يَكُذِبَ عَلَيً ): إِنَّ اللهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا يَعِيدُ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، مُحَمَّدًا يَعِيدُ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأُنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَقَرَأُنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى فَقَرَأُنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى كَتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى اللهِ عَلَى إِلنَّالَهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرَاكُ. لَا لُو كَانَ الْحَبَلُ، وَلا لاَعْتِرَاكُ. (أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: لَا تُطُرُونِي كَمَا أُطْرِي عَمَا أُولُولُونَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ).

# بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ

٧٩٦ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

(وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَهِ اللهِ عَلِيِّ وَ اللهِ عَلِيِّ وَ الْمَارَأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّةٍ).

# بَابُّ: هَلۡ يَأۡمُرُ الإمَامُ رَجُلًا فَيَضۡرِبُ الۡحَدُّ غَائِبًا عَنْهُ؟

٧٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَلَىٰ قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: قُلْ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا، وَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: قُلْ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْمِائَةُ مَانَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَيَا أَنَيْسُ! اغْدُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَيَا أَنَيْسُ! اغْدُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أَنَيْسُ! اغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ؛ فَرَجَمَهَا أَنَ فَي وَعَلَى الْمَرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ؛ فَرَجَمَهَا أَنَ الْمُرَاةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ؛ فَرَجَمَهَا أَلَاكُ

### بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ

٧٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَسْلَمَ) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ! وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَا النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْت؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ دَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجُهُهُ. قَالَ: فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِي كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: خُدُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِاتَةٍ ثُمَّ نَهْيُ سَنَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكُسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا أَثْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّنَاهُ. (وَفِي بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ) (١٠).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّهَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَّ ﷺ

(١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الأَسْلَمِيَّ أَنَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: وَيُحَك! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ \_، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا؟ تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ، مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى. فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ! إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ: إِمَّا لَا؛ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَنْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِمِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَنْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرِ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزٍ؛ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ

وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا. وَفِيهِ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبَيْ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً لَوْ سُمَّتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَل مِنْ أَنْ جَادَتْ بَنَفْسِهَا اللهِ تَعَالَى؟.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ مُنَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلِّمَا نَفَوْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلِّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ لَا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا، أَوْ: نَكَلْتُهُ. قَالَ لَهُ: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ خَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ. قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ لَا يَكْنِي. قَالَ:) فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (١).

# بَابُ أَخْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِخْصَانِهِمْ إِذَا زَنُوا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

٧٩٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟ قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا (وَنُحْزِيهِمَا)(٢). قَالَ: ﴿ فَأَتُوا بِالتَّوْرَنَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾. فَجَاؤُوا (فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأْ.) فَقَرَأً حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِع (فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأْ.) فَقَرَأً حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِع مِنْهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ! فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ مِنْهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ! فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا.)(٣) فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا فَرِيبًا فَرُجِمَا فَرِيبًا فَرُجِمَا فَرِيبًا فَرُجِمَا فَرُجِمَا فَرَعِع الْجَنَائِذِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ).

### بَابُ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ

مُن أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أُو

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِماعِزِ هَا اللَّهِ: أَحَقٌ مَا بَلَغَنِي عَنْك؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَنِي عَنْك؟ قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ بَلَغَكَ عَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهُمَا نَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

الرَّابِعَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُتَرِّبْ...

بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾

٨٠١ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

٨٠٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ فَعَمَرَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْ فَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

### بَابٌ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلُطَانِ

٨٠٤ عَنْ عَائِشَةً عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ضَائِهُ: فَعَاذَتْ بِأُمٌّ سَلَمَةَ، فَقَالَ...

لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَزَوَّجَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

### بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

٨٠٥ \_ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: انْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحَةٌ. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ، وَقَالَ لِي، فَقَالًا: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالًا لِي: قَدِ ابْتَلَاكَ اللهُ! فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفًا؟ قَالَ: فَتَشَهَّدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَجَابَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَحَتُّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدِّ. فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي! آدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا. قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّن اسْتَجَابَ للهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ \_ كَمَا قُلْتَ \_، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ونِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_، وَبَايَعْتُهُ، وَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْرِ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ،

فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيْ؟ قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ). قَالَ: فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ(١).

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (٢).

(وَفِي حَديثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﴿ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَمْرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا، وَنِعَالِنَا، وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ).

٨٠٦ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ـ أَبِي سَاسَانَ ـ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ ـ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ ـ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأً، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى حُمْرَانُ ـ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأً، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى شَرِبَهَا. فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلِّى قَارَّهَا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ، وَعَلِيًّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَالْ الْحَسَنُ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ، قَمُ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ، وَكُلُّ شُنَّةً، وَهَذَا أَحَبُ إِلَىً .

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأْخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلْدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

# بَابُ: كُم التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ؟

٨٠٧ \_ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

#### بَابُّ: الْحُدُّودُ كَفَّارَةٌ

٨٠٨ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ الْقَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، ولَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا بَاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، ولَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا بَاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، ولَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدُكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو فِي اللهُ نَهْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: ﴿ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِأَلَّهِ شَيْتًا ﴾.

### كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

# بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُهُ

٨٠٩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ مَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَالْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِخَلِّ مُسْلِم فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكُهَا.

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾

٨١٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْخَصِمُ.

### بَابُ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

مَلَيْكَةَ (أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتِ، فَخُرَجَتْ إِخْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ. (ذَكِّرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: ﴿إِنَّ بِنَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

### بَابُ: هَلُ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟

٨١٢ \_ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

# بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٨١٣ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطَأَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

### بَابُّ: هَلُ يَحكُمُ الحَاكِمُ بِالْقَرَائِنِ؟\*

٨١٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذَّنْبُ فَذَهَبَ بابنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بابنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، إِنَّمَا ذَهَبَ بابنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَالَ: ائْتُونِي فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا (تَفْعَلْ) يَرْحَمُكَ اللهُ! هُو ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ إِلَّا يَوْمُؤُلُ إِلَّا الْمُدْيَةُ. يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ.

# بَابُ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْمُتَخاصِمَيْنِ\*

مُرُورَةَ وَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلُ مِنْ رَجُلُ مِنْ وَجُلُ مِنْ رَجُلُ مِنْ وَجَلَ اللَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالً لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي؛ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا.

فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى (أَنْفُسِهِمَا)(١) مِنْهُ وَتَصَدَّقًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: أَنْفُسِكُمَا.

### كِتَابُ اللُّقَطَةِ

بَابُ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ؟

ماحِبُهَا وَإِلّا فَشَانُكَ بِهَا. وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ ضَاحِبُهَا وَإِلّا فَشَانُكَ بِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ -، ثُمَّ قَالَ: صَاحِبُهَا وَإِلّا فَشَانُكَ بِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ -، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَوْ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَوْ لَاخِيك، أَوْ لِللِّمْبِ. (قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا). ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الإِبلِ؟ قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَتْ وَجْنَتَاهُ - فَقَالَ: دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ وَجْنَتَاهُ - فَقَالَ: دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا لَاللهَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ اللهُ عَلَى يَجِدَهَا رَبُّهَا لَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَفِي حَدِيثِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ هَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةً دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بَهَالًا. فَاسْتَمْتِعْ بَهَا ". فَاسْتَمْتَعْ ثَالَةًا اللهُ فَاسْتَمْتِعْ بَهَا اللهُ فَاسْتَمْتِعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاللهُ فَاسْتَمْتِعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاللهُ فَاسْتَمْتِعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاللّهُ فَاسْتَمْتَعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاللّهَ اللّهُ فَاسْتَمْتَعْ فَاسْتَمْتَعْ فَاللّهُ فَاسْتَمْتَعْ فَاللّهُ فَاسْتَمْتَعْتُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَلَالُهُ فَاللّهُ فَلْمُ أَلَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا لَا فَاللّهُ فَالل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَدَهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالًّ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ أَحَدُ يُخَبِّرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ
 كَسَبِيلٍ مَالِك.

# بَابُ: لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةٌ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٨١٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِيْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

# كِتَابُ الطِّيَافَةِ

### بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ

٨١٨ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ، فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ نَزُلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.

#### كِتَابُ الجِمَادِ

#### بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

٨١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ عُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ اللهُ لِمَنْ عُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ اللهُ لِمَخْرِجُهُ إِلَى الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، وَنَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللَّذِي حَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمْتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً ، وَلَا أَجِدُ مَا أَشُقَ عَلَى أَمْتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً ، وَلَا أَجِدُ مَا أَشْقُ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي ، وَلَوَدِدْتُ أَنِي قَاتَلْتُ فِي اللهِ فَقَيْلْتُ ، ثُمَّ أُخْيِيتُ ، ثُمَّ أَوْتِكُ ، ثُمَّ أَوْتُلُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : ثُمَّ أَوْتُلُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : ثُمَّ أَوْتُلُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : كُلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْ رِوَايَةٍ : كُلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ : كُلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ : كُلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْ رِوَايَةٍ : وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْلِ . وَفِي رِوَايَةٍ : وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلّمُ فِي سَبِيلِهِ ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْلِ . وَفِي رِوَايَةٍ : وَاللهُ لِمَنْ يُومَ اللّهِ مِنْ يُولِهُ إِلّا لِيمَانٌ بِي وتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي ... اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلّا لِيمَانٌ بِي وتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي ...

#### بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ

مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ بُدْخِلَهُ الْجَنَّة، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ بُدْخِلَهُ الْجَنَّة، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ:) إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ،

(فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ) (١).

### بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ\*

٨٢١ ـ عَنْ جَابِرٍ ظُلْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلُ. قُتِلْتُ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

### بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

مَلَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَيْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: حُاءً رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: لَا أَجِدُهُ. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ ؟ (٢) خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ ؟ (٢) (قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ظَيْهُ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ).

### بَابُّ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَى: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَلِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإَسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، وَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإَسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا الْعَبْدُ مِاقَةَ دَرَجَةٍ فَقَالَ: وَأَخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاقَةَ دَرَجَةٍ فَقَالَ: وَأَخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاقَةَ دَرَجَةٍ فَقَالَ: وَأَخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاقَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا لَفْظُ مُسْلِمٍ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا
 يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

وَمَالِهِ. قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (١). النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (١).

### بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشُّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

٨٧٤ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهُمْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهُمَّا فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَطْعَمَتُهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكُبُونَ ثَبَحَ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَرْكُبُونَ ثَبَحَ مَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَوْكُونَ ثَبَحَ مَنُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ ال

وَفِي حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ﴿ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُ ﷺ قَرِيبًا مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُهُ: مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي خُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الطَّلَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ هَلِهِ اللهِ خَيْرِ.

أَوْجَبُوا). قَالَتْ أُمُّ حَرَامِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: أَنْتِ فِيهِمْ. (ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ. وَثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ. وَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا).

#### بَابُ الْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

مرد عن أنس بن مالِكِ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لَغَدْوَةً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَقَابُ قَوْسِ سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، الْحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ \_ يَعْنِي سَوْطَهُ \_ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلاَّةُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

(وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ رَبِّهُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا).

### بَابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

٨٢٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. وَفِي يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ.

#### بَابُ: لِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى

۸۲۷ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ ﷺ وَلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا الأَمْرِيُ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

### بَابُ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٧٨ - عَنْ أَنَسِ وَ النَّبِيَ عَلَى أَنَاهُ رِعْلٌ وَذَكُوانُ وَعُصَيّةُ وَبَنُو لَحْيَانَ، فَزَعَمُوا أَنّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمُ النّبِيُ عَلَى فَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمُ النّبِي عَلَى بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ أَنَسٌ: كُنّا نُسَمّيهِمُ الْقُرّاءَ، يَحْطِبُونَ بِالنّهَارِ (١)، وَيُصَلّونَ بِاللّيْلِ (٢)، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ، حَتّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ، وَقَتَلُوهُمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لَحْيَانَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّنَنَا أَنَسٌ أَنّهُمْ فَرَوُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلُغُوا عَنّا قَوْمَنَا بِأَنّا قَدْ لَقِينَا رَبّنَا وَحَدَّنَنَا أَنسٌ أَنّهُمْ فَرَوُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلُغُوا عَنّا قَوْمَنَا بِأَنّا قَدْ لَقِينَا رَبّنَا فَرَضِي عَنّا وَأَرْضَانَا. ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعُدُ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُمْ خَالِي: فَرَضِي عَنّا وَأَرْضَانَا. ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعُدُ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُ، فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّعُهُمْ عَنْ رَسُولِ الله عَلَى إِلَّا كُنتُمْ مِنِي وَيِينَا وَأَرْضَانَا. ثُمَّ مُلْولِ يَعَدُ النَّيِيِ عَتَى أَبَلُعُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَى إِلَى مَعْلِي: قَوْمَنُوا إِلَى رَجُلٍ قَرِيبًا. فَتَقَدَّمَ، فَأَمْنُوهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ الْ فُرْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ، فَأَنْفُهُمْ، إلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ.

#### بَابُ: الشُّهَادَةُ سَبَعٌ سِوَى الْقَتُلِ

٨٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (١٠ الشَّهَدَاءُ خَمْسَةُ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيتُونَ بِالْمَاءِ فيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ويَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ،
 وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَّا نَبِيًّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: إِنَّ شُهَدَاء أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ،...

سَبِيلِ اللهِ (١).

مَا لِكُ مَا لِكِ مَا لِكِ هَا لَكِ مَا لِكِ مَا لِكُلِ مُسْلِم.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُخْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ).

#### بَابٌ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

٨٣١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٢).

### بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ ﴿

٨٣٢ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ، قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ (قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ -، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ. يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ)، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَصْحَابَهُ -، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ. يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ)، ثُمَّ تَقَدَّمَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: قَالَ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ ظَيْهُ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِ! الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ! (١) إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدِ. (قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ.) قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، وَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ.) قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدُ إِلّا أُحْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِّنَ ٱلنَّوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا ٱللّهَ عَلَيْهِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِّنَ ٱلنَّوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا ٱللّهَ عَلَيْهِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

### بَابٌ: مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

٨٣٣ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ خَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ خَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً اللهِ هِي رَوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ رِيَاءً. فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### بَابُ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ\*

٨٣٤ - عَنِ الْبَرَاءِ رَهِ اللهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ (مُقَنَّعُ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: أَسْلِمُ ثَمَّ قَاتِلُ) فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتِلُ فَقُالَ: أَسْلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ) فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتِلَ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا.

# بَابُ فَضُلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

مَنْ جَهَّزَ مَنْ جَهَّزَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ جَهَّزَ عَالَ: مَنْ جَهَّزَ عَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ خَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا (فِي سَبِيلِ اللهِ) بِخَيْرٍ عَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِخَيْرٍ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ!.

#### بَابُ اسْتِمْرَارِ الْجِهَادِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

مِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ مُعَاوِيَةَ هَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ (هَلِيهِ لِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ (هَلِيهِ اللهُمُ مَنْ اللهُمُ مَنْ اللهُمْ مَنْ عَلَى أَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ لَا يَضُرُهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ لَا يَضُرُهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ لَا يَعْدَلُهُمْ لَاللهُ مَنْ خَلَلَهُمْ مَنْ عَلَى أَمْرُ هَلِهِ اللهُ مَنْ خَلَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي وَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَلَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَلِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى خَتَى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَلِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) (٢)(٣).

### بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسَلِمَ ثُمَّ يُسَلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

٨٣٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَهُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اللهِ فَيُقْتَلُ ، رُجُلَيْنِ يَقْتُلُ اللهُ عَلَى اللهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.

وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ضَلَّهُ: لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ بَعْثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَّ. ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِج.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ وَ اللهِ : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قال: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَمَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا؛ إِنَّ بَعْضِ أَمْرَاء. تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّة.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمْ مِنْ حَدِيبٌ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي بُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِك. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتُرُكُ نَفْسًا فِي قَلْيهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

### بَابُّ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ

٨٣٨ - عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَهِ الْفَيْرِيُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ (١٠): الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ.

٨٣٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَظِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ.

#### بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

٨٤٠ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ \_ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمُدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ \_ قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحُوهُ \_ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَهُمْ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

#### بَابُ فَضْلِ الْمُجَاهِدِينِ عَلَى الْقَاعِدِينَ\*

٨٤١ - عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ عَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفِ فَكَتَبَهَا، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَدِ ﴾.

ُ وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ اللهِ : فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ (وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ). وَكَانَ أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ (وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَيَقُولُ...

خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:) ﴿ غَيْرُ أُوْلِ الغَّمَرِ ﴾ . (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَنْوِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ).

#### بَابُ مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الغَزْوِ

٨٤٢ ـ (عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَعَالَ: إِنَّ الْقُوامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ (٢)؛ حَبَسَهُمُ الْمُذْرُ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ مُ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ.

#### كِتَابُ السِّيَرِ

### بَابُ أَمْرِ الْبُعُوثِ بِالْيُسْرِ\*

٨٤٣ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا (١) وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا.

وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَلِّرُوا.

### بَابُ الْحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ فِيمَن يُجَازُ لِلْقِتَالِ وَمَنْ لَا يُجَازُ \*

٨٤٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلْيفَةٌ، فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً (٢).

(وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ ﴿ مَا اللَّهُ مَا لَا اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَّمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: ادْعُوَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.

# بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

مَعُهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ(١).

#### بَابُ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِن الْعَذَابِ

٨٤٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

### بَابُ: لَا يَطُرُقُ أَهَلَهُ لَيُلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ

٨٤٧ ـ عَنْ جَابِرٍ رَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً (٢). الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً (٢).

٨٤٨ \_ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

# بَابُ الْإِغَارَةِ عَلَى الكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ إِعْلَامٍ إِذَا بِلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ \*

٨٤٩ ـ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ (٣)، فَكَتَبَ إِلَيَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ مَرْفُوعَةٍ: فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ.

# بَابُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الأُمَراءِ والرُّسُلِ

• ٨٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ ﴿ إِنَّهِ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ: كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ:

إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ: أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّلَةِ، وَالْعَفَافِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ...، وَفِيهَا: يِأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا). قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ ـ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم،

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّقٍ).

### بَابُ: ﴿ وَلَسَمَعُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ... ﴾ الآية

الْكَافِ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، وَذَلِكَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاظُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَبُلُ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا الْمَجْلِسَ عَجْاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْهِمُ النَّيْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَلَا اللهِ بْنُ أَبِي اللهِ، فَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَلَا اللهِ بْنُ أَبِي اللهِ، فَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ! إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ عَلَا لَهُ مُنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ حَقًا، فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ حَقًا، فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ

عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أُبَيِّ، قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ، فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَٰلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، (وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَلَتَسَمُّكُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكَ كَشِيراً ﴾ الآيــــة، وَقَــالَ اللهُ: ﴿وَذَ كَثِيرٌ مِن أَهْـلِ ٱلْكِئَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْـدِ إِيمَـٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ؛ قَالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ! فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَى الإِسْلَام، فَأَسْلَمُوا).

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: فَقَالَ: إِلَيْكَ عَنِي؛ وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتُنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَشَتَمَهُ، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاللّهُ مَا أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِكُلِّ وَالنّعَالِ، وَاللّهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالأَيْدِي وَالنّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ: ﴿ وَلِن طَابِفَنَانِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾.

### بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

١٥٥٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ غَادِدٍ لِوَاءً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ وَايَةٍ: يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فلَانِ بْنِ لُوَاءً ﴿ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةً جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ فَلَانٍ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ: هَذِهِ خَدْرَةُ فلَانٍ بْنِ عُمَرَ فَلَانٍ ﴿ وَفِيهِ اللَّهِ عَلَى بَيْعِ اللهِ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ. . . ، وَفِيهَا: وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ عَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَعْلَمُ مَنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ مُنْ يُنْ يُبَايِعَ وَكُلًا بَايَعَ فِي وَرَسُولِهِ مُنْ أَنْ يُبَايِعَ وَكُلَّ بَايَعَ فِي هَرَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ﴾.

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

٨٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَنَّامِهِ النَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكَتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْكَتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْمُرْمُهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَذَلْزِلْهُمْ -، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مِنْدَ اسْتِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفِي اللهِ اللهُ اللهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ظَيْهُ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَقُولُ: يَا أَبَا يَقُولُ: يَا أَبَا مُوسَى! آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ مُوسَى! آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ بهِ حَتَّى قُتِلَ.

#### بَابُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

٨٥٤ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَهْا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْحَرْبُ خُدْعَةً.

# بَابُ غَزُوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

مُوهِ عَنْ أَنَسِ عَلَىٰهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْجَعْبَةٍ مِنَ النَّبِلِ فَيَقُولُ: انْثُرْهَا لأَبِي طَلْحَةً. قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبِلِ فَيَقُولُ: انْثُرْهَا لأَبِي طَلْحَةً. قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبِلِ فَيقُولُ أَبُو طَلْحَةً: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا وَيُشْرِفُ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْمُ مَنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْمَ اللَّيْمَ مَنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلْمَ اللَّيْمَ مَنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْمَ الْمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، عَلْشِهَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْم مِنْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَى أَبِي طَلْحَة وَلَا السَّيْفُ مِنْ يَدَى أَبِي طَلْحَةً إِلَى الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَى أَبِي طَلْحَة إِلَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا فَا فَوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَى أَبِي طَلْحَة إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا فَرَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَى أَبِي طَلْحَة إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا فَا السَّيْفُ مِنْ يَدَى أَبِي طَلْحَةً إِمَا مُرَتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا وَالْمَا مُرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا فَا السَّيْفُ مِنْ يَدَى أَلِي الْمَا مُؤَلِولِهُ الْمَلْوَاهِ الْقُومِ الْمَا مُؤَلِولِهُ الْمَالِولَ الْمَواهِ الْقَوْمِ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَلْوَاهِ الْقُومِ الْمُؤَاهِ الْقَوْمِ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُؤَاهِ الْقُومِ الْمَالَالِيْنَا اللْمَالِمُ الْمُؤَاهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤَاهِ الْقُومِ الْمِي الْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤَاهِ الْقُومِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْم

### بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزُوِ

٨٥٦ ـ (عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ﴿ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَحْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ) (٢٠ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مِنَ النُّعَاسِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أُمٌ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ﴿ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى، وَأَقُومُ علَى الْمَرْضَى.
 وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَاللِ ﴿ فَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْمُؤْمَى.
 الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

### بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

٨٥٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

# بَابُ أَهۡلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلۡدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

٨٥٨ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَشَّامَةً وَ اللَّهِ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهُ وَالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ)، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا للهِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا للهِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِيَهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ، (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا للهُ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْكُ ).

### بَابٌ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخُلِ

٨٥٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُويْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيتٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْـزَلَ اللهُ تَعَـالَـى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِيـنَةٍ أَوْ تَرَكَّنُمُوهَا قَالَمِتُهُ عَلَى أَصُولِهَا فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ﴾.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ:

أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهِ وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ).

# بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

٨٦٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ ظَيْهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ(١)، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُ عَلِيْهُ ، فَاسْتَحْيَثُ مِنْهُ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ

٨٦١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزَا نَبِيٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَا أَحَدُ اشْتَرَى غَنَمًا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدُ اشْتَرَى غَنَمًا وَلَا أَحَدُ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا. فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةً الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيبًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا. فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةً الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَامُورَةٌ، وَأَنَا مَامُورُ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُمِعَ الْفَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلُهَا، فَكَ مَنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَلَيْقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ فُلُولًا! فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ . فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلِّنَ أَوْ لَكُمُ الْفُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ . فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلًى فَلَو لَا يَلُهُ لَنَا الْعَنَائِمَ؛ وَلَى اللّهُ لَنَا الْعَنَائِمَ؛ وَلَى ضَعْفَنَا فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ؛ رَأَى ضَعْفَنَا فَوَضَعُوهَا، فَجَاءتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ؛ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَهَا لَنَا الْعَنَائِمَ؛ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَهَا لَنَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مُتَبَسَّمًا.

#### بَابُ تَنْفِيلِ السَّرَايَا\*

٨٦٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا (١)، وَنُفُّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا.

٨٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ (٢).

# بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلَابَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

٨٦٤ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَا حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَلَانَ: مَنْ قَتْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَلْلُ النَّاسِ؟ فَلَكُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَلْلُ النَّاسِ؟ فَلَكُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَلْلُ: مَنْ قَلْلُ النَّالِيَةَ مِثْلُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَلْلُ النَّالِيَةَ مِثْلُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّالِيَةَ مِثْلُهُ اللَّهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّالِيَةَ مِثْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُهُ اللَّهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَمُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ اللهِ وَلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِذَا لَا يَعْمِدُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ يُعْمِدُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ يُعْمِدُ اللهِ وَرَسُولِهُ وَيَسُولِهِ عَلَيْ اللهِ إِذَا لَا لَهُ إِلَا اللهِ إِذَا لَلْهُ اللهِ إِلَا اللهِ إِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَا اللهِ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَغَنَمًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ.

النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ. فَأَعْطَاهُ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَام.

٨٦٥ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَار حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَاعَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْل؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي. فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالَا: لَا. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الأَوَّلُ: عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ. فَقَالَ لِيَ الآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ).

### بَابُ قَتْلِ الْجَاسُوسِ\*

٨٦٦ - عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ وَ اللَّهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ،

ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلَهُ؛ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ (١).

### بَابُ فَرُضِ الْخُمُسِ

حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: أَجِبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ الْمُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِ! إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بَلَسْتُهُ مَ فَقَلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ بَرَضْخٍ، فَاقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ! فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: عَرْبِي وَقَاصٍ وَقَاصٍ فَيْرِي. قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ! فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: عَرْبِي. قَالَ: اقْبِضْهُ أَيَّهَا الْمَرْءُ! فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: يَعْمُ مَنْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَلَا يَسْتَأَذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا، وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا، وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا هَنَانَ عَلَى اللَّهُ فِي عَلِي وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا، فَذَخَلًا فَسَلَمَا، فَجَلَسَا، فَعَلَا عَبَّاسٌ؛ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا لَكُ فَلَى الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا لَا أُمْ اللَّهُ فَيَاسٍ؟ وَمُنْ فَرَالًا أَنْ مَلْ الْكَ فِي عَلِي عَلِي وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَالًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ! الْقُضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَالًا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْهُ اللَّهُ عَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّالَا عَلَى الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْم

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلُّ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشَتَدُ فَأَتَى جَمَلَةً فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَبَعَهُ رَجُلُّ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَحُتُهُ، فَلَمَّا وَصَحَ رُكُبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ وَضَعَ رُكُبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ وَضَعَ رُكُبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ وَضَعَ رُكُبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ ؟ قَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ. قَالَ: لَهُ سَلَكُهُ أَجْمَعُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ.

(وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ)، فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْض بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. قَالَ عُمَرُ: تَيْدَكُمْ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ! هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً. يُريدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ؟ قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ! أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالًا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ـ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَآ أَنَّاهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيِّرُ ﴾ \_ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ ـ، فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَبَضَهَا أَبُوبَكُرٍ، فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرِ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: فَجِثْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً، فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَاتِنًا.

رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ (١)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارُّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي، وَكَلِّمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ! تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا - يُرِيدُ عَلِيًّا - يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً. فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ مِنّى قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرْضُ! لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْن حَسَنِ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقًّا).

٨٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ فَاطِمَةَ ﴿ إِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى الْبَيِ الْمَدِينَةِ أَرْسَلَتْ إِلَى بَكْرٍ ﴿ وَهَا بَقِي مَشَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، إِنَّمَا يَأْكُلُ اللهُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ. وَإِنِّي لَا أُخَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي وَاللهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَفِي رَوَايَةٍ: فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ـ. فَأَبَى أَبُوبَكْرِ ظَالِمُهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرِ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُؤُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاس، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةً أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ اثْتِنَا، وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ. \_ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَر عُمَرَ \_، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ، وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصِيبًا. حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَن الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لأبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا

حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوف. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم.

٨٦٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا (وَلَا دِرْهَمًا)، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةً.

#### بَابُ سِهَام الْفَرَسِ

٨٧٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) (يَوْمَ خَيْبَرَ)
 لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ،
 وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

#### بَابُ الْمَنِّ عَلَى الْأُسَارَى \*

٨٧١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى النّبِيُ اللهِ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدِ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَيّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ -، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النّبِيُ اللهِ النّبِي اللهِ النّبي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فِي النَّفَلِ.

قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجُهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ الأَرْضِ وَجُهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ بِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْدِينِ إِلَيًّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَرَهُ الْبِيلَادِ إِلَيًّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةً قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُ ﷺ، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُ ﷺ.

### كِتَابُ المِجْرَةِ وَالْمَفَازِي

# بَابٌ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

٨٧٢ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا، فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي. قَالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبَرَاءُ: فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ عَلَّىٰ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا، وَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟) وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرِ! حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ: أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا، وَمِنَ الْغَدِ، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَحْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً، وَقُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ \_ فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِل بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّحْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أُنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ \_ أَوْ مَكَّةَ \_. قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ: انْفُض الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى. فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِي مِنْهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَن حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ، فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ﴿لَا تَحْنَرُنْ إِنَ اللّهَ مَمَنَا ﴾. فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا فِي جَلَدِ مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ: إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ، فَادْعُوا لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ الأَرْضِ، فَقَالَ: إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ، فَادْعُوا لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدُ عَنْكُمَا الظَّلَبَ. فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَنَجَا، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا وَدُّهُ فَالَ: وَوَفَى لَنَا (١). قَلْ يَلْقَى أَحَدًا إلَّا رَدَّهُ. قَالَ: وَوَفَى لَنَا (١٠).

(وَفِي حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهُمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا. ثُمَّ فَعُرَفِتُ أَنَّهُمْ فَمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا. ثُمَّ فَقُلْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَحْرُجَ لِي فَرَسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخِذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِفُرَسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخِذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِفَرَسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِفَرَسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخِذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِفَرَاسٍ فَو وَيَا مِنْ فَرَاءٍ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ فَرَبُتُهُا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي،

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ: قَالَ سُرَاقَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِيلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ. قَالَ: لَا حَاجَةً لِي فِي عَلَى إِيلِكَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَنْزِلُ عَلَى يَشِي النَّجَارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَخْرِمُهُمْ بِذَلِكَ. فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ، بَنِي النَّجَارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَخْرِمُهُمْ بِذَلِكَ. فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْبِلِكَ لَمُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ! يَا مُحَمَّدُ يَا وَسُولَ اللهِ!

فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الأَزْلامَ، تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرِ يُكْثِرُ الالْتِفَاتَ ـ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْض حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً، إِذَا لأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلَامِ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ، فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ. وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي، وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا. فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنِ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأْم، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ. وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ، حَتَّى يَرُدُّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُم الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. فَتَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّلَاح، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ، وَذَلِكَ يَوْمَ الانْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْهُ مَنْ ذَلِكَ، وَأَسسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسُسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وَأَسسَ الْمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ ثُمَّ بِالْمَدِينَةِ، وَهُو يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذِ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِللهَيْلِ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلْمُهِيلُ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ وَسُهْلٍ عُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَنْهُمُ اللّهِ هُ مَنْ مَنْ مَاءَ اللهُ الْمَسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا اللهِ ﷺ أَنْ يَتُمَلُهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتُعْلُ مَعْهُمُ اللّهِ نَ فِي بُنْيَانِهِ، وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللّهِنَانِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ ا

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ وَيَقُولُ:

# اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرِرَ أَجْرُ الآخِرَة فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

فَتَمَثَّلَ بِشِغْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرَ هَذِهِ الأَبْيَاتِ).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفُ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللهِ عَلَيْ شَابٌ لَا يُعْرَفُ. قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هُو إِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا. فَالْتَفَتَ

نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ. فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مُرْنِي بِمَا شِئْتَ. قَالَ: فَقِفْ مَكَانَكَ، لَا تَعْرُكَنَّ أَحَدًا لَلْحَقُ بِنَا. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّقِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ هِ اللَّهُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، الأَنْصَارِ، فَجَاؤُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ هِ اللهِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَقُوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَقُوا دُونَهُمَا يَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا

مَّلَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرِ: أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَحْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا (''. فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبُّكَ (''). (وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ مَنْهُرَمُ لَلْمَتْمُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ رَبِّكَ (''). (وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ مَنْهُرَمُ لَلْمَتْمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَّ لَا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَواهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ =

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ . (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ).

(وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَإِلَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ

عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عِلَيْهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ ٱلْحِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْمِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإسْلَام لَا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ. فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَاثِهِ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبُّكَ؛ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيدُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِٱلْهِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾، فَأَمَدُّهُ اللهُ بِالْمَلَاثِكَةِ. قَالَ أَبُو زُمَيْل: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَثِذِ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ. فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: صَدَقْت، ذَلِك مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الظَّالِقَةِ. فَقَتَلُوا يَوْمَثِذِ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. قَالَ أَبُو زُمَيْل: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَوُلَاءِ الْأَسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هُمْ بَنُو الْعَمّْ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلَام. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرِ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَغْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِّنّي مِنْ فُلَانٍ ـ نَسِيبًا لِعُمَرَ \_ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي مِنْ أَيُّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَانِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاء، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. شَجَرَة قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ مَا كَاكَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَّ يُشْخِكَ فِي ٱلأَرْضُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيْبَأَ﴾، فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنيمَةَ لَهُمْ.

شَهِدَ بَدْرًا: أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ. قَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ، وَالأَنْصَارُ نَيْفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنَ، وَالأَنْصَارُ نَيْفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنَ،

### بَابُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِقَتْلَى بَدُرٍ\*

٨٧٤ - عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَهُمْ أَنَّ نَبِيَ اللهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ (خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ)، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْمُخْبِثِ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ)، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْمُخْبِثِ، وَكَانَ إِذَا ظَهرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْمُعْرَا اللهِ اللهِ عَلَى مَشَى، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَعَلَى نَنْ فُلانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ، فَنَ فُلانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ ، فَلَانٍ ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ مَنْ أَلِيهِ مُ أَلْكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولُهُ ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا فَلَ عَمْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا فَعَلَ مَا أَنْتُمْ مِنْ أَجْسَادِ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ مِنَا أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ مِنَا أَنْتُمْ مِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، يَا عُنْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةً!.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهُ: تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ...، ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا، فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالأَمْسِ يَقُولُ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ خَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقُ! مَا أَخْطَتُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

# بَابٌ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ

مده من أبي هُرَيْرة هَ الله عَلَيْ الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى (جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ)(۱), فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَة، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثَمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ اللهِ فَقَالُ: اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْعًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ اللهِ وَرَسُولِهِ.

٨٧٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ عَلَيْ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ - وَهُمْ رَهُطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ -، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ.

# بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ

٨٧٧ \_ عَنْ سَعْدِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأْشَدُ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ (٢).

٨٧٨ - عَنْ سَهْلِ ﴿ مَنْ مُنْلِ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: جِئْنَاهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ﷺ.

رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٍّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا، فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ؛ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ إِنَهُ (مُعَلَّقًا): شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ<sup>(۱)</sup> فَقَالَ: كَيْفَ يُغْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ (۲)؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾.

٨٧٩ ـ عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ صَلَىٰ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: اشْـتَـدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى غَضَبُ اللهِ عَلَى غَضَبُ اللهِ عَلَى رَبَاعِيَتِهِ ـ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

### بَابٌ مَا لَقِي النَّبِيُّ ﷺ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ

٨٨٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَيُّكُمْ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ - فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِلْبَيْ عَلَيْهُ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِنَبِي عَلَيْ مَنْعَةٌ! قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، لِي مَنَعَةٌ! قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأُسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ طَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ، وَهِي جُويْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِم تَسُبُّهُمْ -، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَعْمُ اللهِ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا رَأُسَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟.

عَلَيْهِمْ (١). (قَالَ: وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ)، ثُمَّ سَمَّى: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْمَيْةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْمَيْةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ. وَعَدَّ السَّابِعَ (وَفِي وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَوَايَةٍ: وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَلْقُوا فِي بِئْرِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أُمَيَّةً أَوْ أُبَيِّ؛ (فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا)، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَتْبِعَ قَلْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَتْبِعَ قَلْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَتْبِعَ قَلْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَأَنْبِعَ أَمْ اللهِ عَلَيْ وَالَيْقِ: وَالْبَعِ الْمُحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً).

٨٨١ \_ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ:

مَـلُ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ بَابُ مَا لَقِي النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْعَقَبَةِ\*

٨٨٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ.

الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهِ فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

### بَابُ مَا لَقِي الأَنْبِيَاءُ مِنَ الأَذَى \*

مُ ٨٨٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

# بَابُ قَتُلِ أَبِي جَهْلٍ

مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ - فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟.

#### بَابُ قَتُلِ كَعُبِ بُنِ الْأَشْرَفِ

٨٨٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَا لَاللّٰهِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: لَكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولُهُ. فَقَالَ: فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا.
 يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأُذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا.
 قَالَ: قُلْ. فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلَّنَهُ. قَالَ: إِنَّا قَدِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ.

اتَّبَعْنَاهُ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: نَعَمْ، ارْهَنُونِي. قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالَ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا! وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ ـ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي السِّلَاحَ \_. فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ(١)، فَجَاءَهُ لَيْلًا، وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً. قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشُمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم رِيحًا! \_ أَيْ أَظْيَبَ \_(٢)، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ (رَأْسَكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَشَمَّهُ، (ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ)، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ. فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ.

### بَابُ غَزُوَةِ الْخَنْدَقِ، وَهِي الْأَخْزَابُ

٨٨٦ - عَنِ الْبَرَاءِ وَهُمَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ:

لَـوْلَا أَنْـتَ مَـا اهْـتَـدَيْـنَا وَلَا تَـصَـدَّقْـنَا وَلَا صَلَّـيْنَا وَلَا صَلَّـيْنَا فَأَنْرِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا (وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) إِذَا أَرَادُوا فِـتْـنَـةً أَبَـيْـنَا إِذَا أَرَادُوا فِـتْـنَـةً أَبَـيْـنَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: بِالْحَارِثِ، وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ: نَعَمْ، تَحْتِي فُلَانَةُ، هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ. قَالَ...

وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: (أَبَيْنَا أَبَيْنَا). (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا صُمْنَا). بَدَلَ: وَلَا تَصَدَّقْنَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً).

٨٨٧ - عَنْ أَنَسِ وَ اللَّهُ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلَام مَا بَقِينَا أَبَدَا

- وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى الْجِهَادِ .. قَالَ: يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُجِيبُهُمْ:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ (فَبَارِكُ) فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ -. (قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ، وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ).

# بَابٌ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَحْزَابِ

٨٨٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ (الْعَصْرَ) (١) إلّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ (الْعَصْرَ) فِي الطّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي ؟ لَمْ يُعَنِّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ. بَلْ نُصَلِّي؛ لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

٨٨٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ وَمُن قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: الطُّهْرُ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

حَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبِ (١)، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَأَيْنَ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنزَلُوا النَّبِيُ ﷺ: فَأَيْنَ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً، فَأَنَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنزَلُوا الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِيَّةُ، وَأَنْ تُفْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ سَعْدُ: اللَّهُمَّ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِيَّةُ، وَأَنْ تُفْسَمَ أَمُوالُهُمْ. قَالَ سَعْدُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَإِنْ تَقْسَمَ أَمُوالُهُمْ. قَالَ سَعْدُ: اللَّهُمَّ وَيَتَى مِنْ عَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءً فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ وَيَتِي وَيَهَا وَرَبُعُوا وَبَعْنَ أَنْكُوا وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَنَ عَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءً فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ وَيَتِي فِيهَا. فَانْفَجَرَتُ وَيَشْ شَيْءً فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ وَيَتِي فِيهَا. فَانْفَجَرَتُ وَلَى مَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا. فَانْفَجَرَتُ وَلَى اللَّهُ مَنْ بَنِي غِفَادٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ وَيْكَ مَ وَلَى الْمُسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ - إلَّا الدَّمُ يَسِيلُ وَيَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدُ وَالْمَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدُ وَعُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا عَلَى الْمُذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدُ وَالْمَدُولُ مُولَا مَنْ مَا مُؤْمُ الْمُ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدُ وَمُا مَا فَمَاتَ مِنْهَا عَلَى الْمُهُ اللَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدُ اللَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدُ اللَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبَلِهُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُعَلِقُولُ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْقَالِقُ الْمُنْ الْمُعَلِيْدُهُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْهُ اللَّذِي الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُو

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ قَالَ: لَمَّا دَنَا سَعْدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلأَنْصَارِ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى

أَلَا يَا شَعْدُ شَعْدَ بَنِي مُعَاذِ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذِ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذِ تَرَكُمُ لَا شَيْءَ فِيهَا تَرَكُمُ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبابٍ وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبابٍ وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا

فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُ وَ الصَّبُورُ وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ أقِيمُوا قَيْئُفَاعُ وَلا تَسِيرُوا كَمَا ثَفُلَتْ بِمَيْظَانَ الصَّحُورُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ اللَّهِ يَيْدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَيْدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ النَّانِيَةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ ـ أَوْ: بِحُكْمِ الْمَلِكِ ـ.

(وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ حِينَ أَجْلَى الأَحْزَابَ عَنْهُ: الآنَ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ).

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً).

#### بَابُ غَزُوةِ الْحُدَيْبِيَةِ

• ٨٩٠ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ وَ النَّاسُ قَالَ: (١) بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: أَنَّمَ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ اللَّكُوعِ! أَلَا تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَأَيْضًا. فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ (٣). فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا. قَالَ: تُرْوِيهَا. قَالَ: فَجَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاشَتْ؛ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَوَّلَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَبَايَعْتُهُ النَّالِئَةَ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا سَلَمَهُ ا أَيْنَ حَجَفَتُكَ ـ أَوْ 

دَوَقَتُكَ ـ الَّتِي أَصْطَيْتُكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ

إِيَّاهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوَّلُ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا

هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصَّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضِ وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ، وَآكُلُ وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ، وَآكُلُ وَاصْطَلَحْنَا اصْطَلَحْنَا فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا فِي اللهِ مَنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا فِي خَنْ وَأَهْلُ مَكَّةً وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ؛ أَيْنُتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي = 
نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ؛ أَنَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي =

٨٩١ ـ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللهِ مَالَ : (لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ)، أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ: لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

٨٩٢ - عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَة يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّة، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا، - وَفِي لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، وَلَا يَدْعُو مِنْهُمْ أَحَدًا، - وَفِي لِيَالٍ، وَلَا يَدْخُرَجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا \_ (١). قَالَ: فَأَخَذَ يَكُتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُ بْنُ

أَصْلِهَا. قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَبْغَضْتُهُمْ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادِ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ! قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولِئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضَرَيْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِنْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَجَاءَ مَمْ مَكَمَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَرَسِ مَمْ مَتَى عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ مَجَفَّفِ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ مَتَكُمْ مَتُهُمْ يَعْنَ مَنْ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ مَجَفَّفِ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ مَنَكُمْ وَلِينَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ وَالْولُ اللهِ ﷺ وَالْمَنْ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغُفَرَ وَلَيْ اللّهِ عَلَى مَنْ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغُفَرَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللهِ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

أَبِي طَالِب ضَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ، وَلَبَايَعْنَاكَ! وَلكِن اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ. قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيِّ: امْحُ رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا! قَالَ: فَأُرِنِيهِ. قَالَ: فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ عَلِيْ بِيَدِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَتِ الأَيَّامُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ. فَذَكرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَهِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ ارْتَحَلَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيِّلْاً، فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَهُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَلَيْهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ وَلَيْنَا: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، احْمِلِيهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ. وَقَالَ لِعَلِيِّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرِ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدِ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: ۚ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ ضَلِّئُهُ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ، فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ).

#### بَابُ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا ﴾

٨٩٣ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتْمَا شَبِينًا ﴾، قَالَ: الْحُدَيْبِيَةُ (٢).
 (وَفي حَدِيثِ عُمَرَ وَ إِنَّا فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِعَلِيِّ: اكْتُبُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنِ اكْتُبُ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ. وَلَكِنِ اكْتُبُ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتْمَا تُبِينَا ۚ لَيَّا لِلَّهِ لِلَهَ اللَّهُ ، إِلَى قَوْلِهِ:
 ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَابَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةً هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا مَتَخَا لَكَ فَتُمَا شِّبِنَا﴾).

٨٩٤ ـ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَلَيْهُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ ـ؛ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى. فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ أَنَوْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا بَلَى. قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. وَانْ يُطَيِّعُنِي اللهُ أَبَدًا. وَانْ يُضَمِّعُنِي اللهُ أَبَدًا. وَسُولُ اللهِ؛ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. وَسُولُ اللهِ؛ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ؛ وَلَنْ يُضَيِّعُهُ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ؛ أَوفَتْحٌ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بَابُ غَزُوةِ ذِي قَرَدَ

مه من سَلَمَةَ وَ الْغَابَةِ الْغَابَةِ الْغَابَةِ الْغَابَةِ الْعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قُلْتُ: حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قُلْتُ: وَيُحَكَ! مَا بِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ. - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ - قُلْتُ: مَنْ أَخِذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ. فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ! ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ:

أنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعْ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا، فَلَقِيَنِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ(۱).

(١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحُّونَ - يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ - وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَرْمِينَا، حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا. قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةً. قَالَ: فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لَا، وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ! لَا أَظلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُّلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ. قَالَ: فَرَجَعُوا، فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ. قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ، عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَمِ. قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ! احْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ، حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا سَلَمَةُ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ؛ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ. قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ. قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً - فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ - بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ! لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَاثِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْتًا، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءً يُقَالُ لَهُ: ذَو قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ، وَهُمْ عِطَاشٌ. قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَخَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ـ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ ـ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً. قَالَ: وَيَخْرُجُونَ =

#### بَابُ غَزُوةِ خَيْبَرَ

٨٩٦ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ اللهِ إلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ! أَلا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْم يَقُولُ:

فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ. قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ. قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ! أَكُوعُهُ بُكْرَة؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوًّ نَفْسِهِ! أَكُوَعُكَ بُكْرَةً. قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَجِنْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّانُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإِبِلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكُلَّ رُمْح وَبُوْدَةِ، وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ، وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْم مِائَةً رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ! أَثْرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! فَقَالَ: إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ! فَخَرَجُوا هَارِبِينَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ. قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عِيدٌ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ. قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا. قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ. قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ. وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ، فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ، قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَّهُ. قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ! قَالَ: أَنَا أَظُنُّ. قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَاعْلَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : مَنْ هَذَا السَّائِقُ ؟ قَالُوا : عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ . قَالَ : يَرْحَمُهُ اللهُ الل

٨٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَىٰ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ غُلَامًا (يُقَالُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ غُلَامًا (يُقَالُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لإِنْسَانِ يَخُصُهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ.

 <sup>(</sup>۲) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ:
 قَـذْ عَـلِـمَـثْ خَـيْبَرُ أَنِّـي مَـرْحَبُ شَـاكِـي الـسُـكَحِ بَـطَـلٌ مُـجَـرَّبُ
 إِذَا الْــحُــرُوبُ أَقْــبَــلَــثْ تَــلَــــــــــــثُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّى عَامِرٌ فَقَالَ:

فَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السُّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ قَالَ: . . . قَالَ: . . .

لَهُ: مِدْعَمٌ)، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا (مِدْعَمٌ) يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا سَهْمٌ (عَائِرٌ) فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ! فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ إِنَّ الشَّمْلَةِ الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ فَارًا. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: شِرَاكَ مِنْ نَارٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ فِي النَّارِ. فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا).

# بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينِ عَلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ\*

٨٩٨ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَةً، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْنًا -، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، مَكَّةً، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْنًا -، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَهُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنسِ أَعْطَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ وَالْمَهُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمَا فَرَعَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ؛ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمَ لَمَ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى الْمُدِينَةِ؛ وَدَ النَّهِ إِلَى أَمُ أَسَامَةً إِلَى الْمُدِينَةِ؛ وَدَالنَّانِ مَنَائِحَهُم الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى أَمُ اللهُ عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ عَالِهُ أَلْ مَنْ عَالِمُونَ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْ أُمَ الْهُمُ مَنْ عَمَانِهُ مَنْ عَالِهُ اللهُ عَلَى الْمُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ أَمْ أَعْطَى رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَمْ أَنْ مَنَ عَكَانُهُ مَا مِنْ عَالِهُ مَن عَائِطِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمُّ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا تُوفِّي أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، ثُمَّ تُوفِيِّتُ بَعْدَ مَا تُوفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.

﴿ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَ إِنَّا قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ).

معلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّخَلَاتِ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَسْأَلَهُ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَة وَالنَّضِيرَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِي النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْهِ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ النَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْهِ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أَمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ النَّوْبَ فِي عُنْقِي، تَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوا لَا مُعْلِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَافِيهِ . أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنَّبِيُ عَلِيْهِ يَقُولُ: لَكِ كَذَا، وَتَقُولُ: كَلَّا وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَكِ كَذَا، وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ! حَتَّى أَعْطَاهَا \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ \_ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ.

### بَابُ غَزُوةِ ذَاتِ الرِّقَاع

• • • • عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ اللّٰهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرِ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ؛ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ (١).

#### بَابُ غَزُوَةِ الْفَتْحِ\*

وَايَةٍ: يَوْمَ الْفَتْحِ - وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْفَتْحِ - وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا﴾، ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا﴾، ﴿جَآءَ ٱلْمَقُلُ وَمَا يُعِيدُ﴾.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ.

#### بَابُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح

٩٠٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَعْح، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَيَلِيْهِ مَخَافَةً أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلَامَ؛ فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءً).

٩٠٣ \_ عَنْ مُجَاشِعِ وَ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا \_. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةِ بَبَايِعُهُ؟ قَالَ: أَبَايِعُهُ عَلَى الإسْلامِ (وَالإيمَانِ) وَالْجِهَادِ.

## بَابُ مَنِ اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ \*

٩٠٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ جُرَةِ، فَقَالَ: وَيُحَك! إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُوَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكُ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ.) قَالَ: فَتَحْلُبُهَا عَمْلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ.) قَالَ: فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.) قَالَ: فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاعْمَلْ...

## بَابُ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي الْبَدُوِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ\*

٩٠٥ \_ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَ اللَّهُ اللَّهُ دَخَلَ عَلَى عَقِبَيْكَ، عَلَى عَقِبَيْكَ، عَلَى عَقِبَيْكَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُو.
تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُو.

### بَابُ غَزُوةِ الطَّائِفِ

الطَّائِفِ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ خَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: الطَّائِفِ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ خَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ؟ قَالَ: فَاخْدُوا عَلَى الْقِتَالِ. فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: إِنَّا قَافِلُونَ خَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: إِنَّا قَافِلُونَ خَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ(۱).

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ الآية

٩٠٧ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَ اللهِ وَسَأَلَهُ رَجُلُ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ حُسَّرًا، لَيْسَ بِسِلَاحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ حُسَّرًا، لَيْسَ بِسِلَاحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً: جَمْعَ هَوَاذِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّا لَمَا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا؛ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِم، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهُزَمُوا؛ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِم، وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِ ﷺ، وَلُهُ مَلُولُ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ إِلَى النَّهِ بُلُولُ الْمُطَلِّ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ، ثُمَّ قَالَ:

أَنَى السَنَّيِيُّ لَا كَلِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ (٢) فَمُ صَفَّ أَصْحَابَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ هُ : ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الإِبلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ نَزُّلْ نَصْرَكَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلْبِي يُحَاذِي بِهِ. يَعْنِي النَّبِيِّ ﷺ.

#### بَابُ: كُمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ؟

٩٠٨ \_ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ هَا فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَوْ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةً. قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً. قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْعُشَيْرُ. وَيُعَمَّ عَشْرَةً غَزُوةٍ (١) وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ظَيْهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةٍ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهَا.

#### كِتَابُ الإِمَارَةِ

# بَابُ: الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ

٩٠٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

(وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةً ﴿ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدُّ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ).

٩١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فَيَا النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ.

٩١١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَبِيْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: يَكُونُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: يَكُونُ النَّبَ عَشَرَ أَمِيرًا (١) كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ.

#### بَابُ الاسْتِخْلَافِ

91٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ أَسُ خُلِفُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتُرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي: رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ (٢)، فَقَالَ: رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أُنِّي نَجُوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لَا لِي وَلَا عَلَيَّ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيْتًا (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: =

### بَابُ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

٩١٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، \*

# بَابُ: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا

910 \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

<sup>=</sup> قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ! قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكَلِّمْهُ. قَالَ: فَكُنتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ فَلَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَالَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ: زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ! وَإِنَّهُ لَو كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمَّ مَنْ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ! قَالَ: فَوَافَقَهُ قَولِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ شَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَيْلُ يَحْفَظُ دِينَهُ.

## بَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارةِ

٩١٦ ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ إِنَّ قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ومَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ الله ﷺ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْس! قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتِ يَا أَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ. ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ظَيَّهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ. وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْل، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْم، فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ مُعَاذٌ لأَبِي مُوسَى: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَعَلَى رَاحِلَتِي، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقُا).

## بَابُ الْإِمَامِ إِذَا أُمَرَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَعَدَلَ\*

91٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الإَمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الإَمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ؛ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

## بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

٩١٨ - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَهِيهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ خَاشً لَهُمْ قَالَ: مَا مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ خَاشً لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ (يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)(١).

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً ﴾

919 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالَى: قَالَ فِينَا النَّبِيُّ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا فَعَظَمَهُ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: لَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا ثُعَاءً، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي! فَأَقُولُ: لَا ثُعْلَكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُك. وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي! فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي الْمَلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغُتُك. أَنْ اللهِ، أَغِنْنِي الْفَالُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ

#### بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

٩٢٠ \_ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: مَذُا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِيْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكَ لَكَ شَيْتًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةُ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلا جَلَسَ وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةُ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْتًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِي اللهَ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلأَعْرِفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِي الله يَحْمِلُ بَعْدِ أَنْ بَعْرُ اللهَ يَحْمِلُ بَعْمُ اللهَ يَحْمِلُ بَعْدِ إِلَّا لَقِي اللهَ يَحْمِلُ بَعْرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي بَعْرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي بَعْرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا جُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي بَعْرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا جُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. وَسَمْعَ أُذُنِي.

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَنْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾

٩٢١ - عَنْ جَابِرٍ وَهُمْ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ. وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ (١)(٢).

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ وَ اللهُ أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا! فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَا! فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَا لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنْ اللهِ الْجَتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى الْمَوْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُ ﷺ يُبَايعُ
 النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ غُضْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ.

٩٢٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ اللهِ وَثَلَاثَ مِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ.

977 \_ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَلْمُ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ الل

(وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ رَهِ اللَّهُ : تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ وَنَحُا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ).

### بَابُّ: كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ؟

٩٧٤ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ اللَّهُ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِم.

و ٩٢٥ \_ عَنْ جَرِيرٍ وَ اللهِ عَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى (شَهَادَةِ أَنْ لَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَ) إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ

وَالطَّاعَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْثُ -، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْنِا: كُنَّا إذًا مَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثَلَيْهَا: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

#### بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

النَّبِيِّ عَلَيْ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَوْنَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّمَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ المُؤْمِنَتُ مُهَا مِنَ النَّبِيِ عَلَيْ يَمْتُحِنُهُنَّ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّوْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ اللَّهُ وَاللهِ اللّهِ عَلَيْ إِذَا أَقْرَرُنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهِ الْمَرَأَة يَمْلِكُهَا مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاءِ إِلّا المُرَأَة يَمْلِكُهَا مَ عَيْرَ أَنّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللهِ مَا أَحَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاءِ إِلّا الْمَرَأَة يَمْلِكُهَا مَا أَمَرَهُ اللهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللهِ مَا أَحَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاءِ إِلّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ اللهُ عَلَى النّسَاءِ إِلّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُرٌّ ﴾

٩٢٧ - عَـنِ ابْسِ عَـبَّاسِ ﴿ اللهِ عُلَا اللهَ وَاللهِ عُوا الرَّمُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ فِي سَرِيَّةٍ.

٩٢٨ ـ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مُلْهُ ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٍّ كَأَنَّ (رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) (٢)(٢).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ فَيَّا قَالت: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدَّعٌ \_ قَالَ يَحْيَى بْنُ حُصَيْنِ: حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ \_ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى؛ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِ هِ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

# بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنَّ مَعْصِيَةً

979 - عَنْ عَلِيٍّ ظَلِيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ الْمُعْمُ رَجُلًا وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ -، فَأَوْقَدَ - وَفِي رِوَايةٍ: مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ -، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا! - وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ - مَنْهَا! - وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ - فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فَلَكُرُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ لِللَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فَي مَعْصِيةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي مَعْصِيةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

٩٣٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (١).

## بَابُ الصَّبْرِ عَلَى جَوْدِ الأَئِمَّةِ\*

٩٣١ \_ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﴿ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: سَتَلْقُوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ ﷺ الأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهِمُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لَإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: إِمَّا لَا؛ فَاصْبَرُوا...).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ أَثْرَةٌ وَالْمُورُ تُنْكِرُونَها. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ اللهَ لَكُمْ.

### بَابُ: كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةُ ؟

٩٣٧ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اللهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ فَهَلُ بَعْدَ فَلْكَ الشَّرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: فَعَمْ، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: عَمْ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيها. قُلْتُ: يَا مَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا! فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا(١٠). فَلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُولِ بِأَلْسِنَتِنَا(١٠). فَلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ فَلَكَ: قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَاكِ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَى أَوْلَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَى أَلْهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَلَكُ: فَلْكُ: فَلَكُ: فَلِكُ الْمُونُ وَأَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَى يُدْرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَلَكَ: وَلَا إِمَامُهُمْ وَلَا إِمَامُ كَلَا الْمَوْتُ وَأَنْتَ وَلَا إِمَامُ كَالًا فَالَانَ فَلْكُ وَلَا إِمَامُ كَلَى الْمَوْتُ وَأَنْتَ

## بَابُ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا\*

٩٣٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ \_ شِبْرًا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: وَسَيَقُومُ فِيهِمْ دِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُك؛ فَاسْمَعُ وَأَطِعْ.

مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (١)(٢)(٣).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

988 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (٤) فَلَيْسَ مِنَّا (٥).

#### بَابُ ذَمِّ الإِحْدَاثِ في الدِّينِ \*

9٣٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ فَيُّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ.

### بَابُ مَنْ نَصَحَ إِمَامَهُ سِزًا \*

٩٣٦ \_ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قِيلَ لأَسَامَةَ وَ اللهِ الْوَ أَنَيْتَ فُلانًا فَكَلَّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ } إِنِّي أَكَلِّمُهُ فِي السِّرِ فَكَلَّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ ؟ إِنِّي أَكَلِّمُهُ فِي السِّرِ دُونَ أَنْ أَنْ أَنْ كَانَ عَلَيَّ دُونَ أَنْ أَنْ أَنْ كَانَ عَلَيَّ دُونَ أَنْ أَنْ كَانَ عَلَيَّ دُونَ أَنْ أَنْ كَانَ عَلَيَّ مُونَ أَنْ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالُوا: وَمَا شَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةَ لَا حُجَّةً
 لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقِه بَيْعَةً مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ﷺ: مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ مُمِّيَّةٍ يَدْعُو
 عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً؛ فَقِثْلَةٌ جَاهِلِيَّةً.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّنِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتْحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ؛ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةً وَ اللهِ عَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ: وَمَنْ خَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ! مَا شَأْنُك؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْتِ مَا ثُمْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

#### كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

#### بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

٩٣٧ \_ عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ أَ)، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ فِإِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ ''.

#### بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

٩٣٨ \_ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم هَا قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَلَيْهُ فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَلِيْهُ فَلَا تَأْكُلْ.

### بَابُ الصَّيْدِ بِالقَوْسِ والْكَلْبِ\*

9٣٩ \_ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، وَأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، فَأَدْنِي مَا الَّذِي يَحِلُ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؛ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلُ<sup>(۱)</sup>، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا اللهِ ثَمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

### بَابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

افْتَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ افْتَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَتْلَ الْكِلَابِ (٣).

#### بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

٩٤١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطُ (١٠)، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ (٥٠). وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): أَوْ صَيْدٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ غَابَ عَنْكَ فَأَذْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَوْ زَرْع.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَم، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ رَهِ اللهِ : حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيم ذِي التُقْطَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ﴿ يَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: قِيرَاطَانِ.

 <sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَوْ أَرْضٍ.

#### بَابُ الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

987 ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ هَا أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِف؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَ، وَقَالَ: أَخَدُنُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَأَنْتَ تَخْذِف؟ لَا أُكلِمُكَ كَذَا وَكَذَا.

### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

٩٤٣ \_ عَنْ أَنَسِ وَ إِنَّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (١)(١).

988 \_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَلَقًا اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَمْرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا ، وَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا .

المُثْلَةِ (٣) . (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُثْلَةِ (٣) .

(وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ عِنْ مُعَلَّقًا: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ).

## بَابُّ: مَا نَدُّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

٩٤٦ \_ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ اللهِ عَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ عَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ (٤) \_ الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ (٤) \_

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ فَرَضًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّوَابُّ صَبْرًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةً ﴿ مَرْفُوعًا: لَا تَمْثُلُوا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟.

فَقَالَ: اعْجَلْ، - أَوْ أَرِنْ - ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا وَالظُّفُر، وَسَأُحَدِّئُكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنَمًا وَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ؛ فَإِذَا خَلَبَكُمْ مِنْهَا مَنْ اللهِ وَعَنَمًا اللهِ وَعَنَمًا وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَعِيدٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَعِيدٍ إِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَصَبْنَا إِيلًا وَغَنَمًا، (وَكَانَ النَّبِيُ وَعَيْقٍ فِي أَخْرِيَاتِ (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ)، وَأَصَبْنَا إِيلًا وَغَنَمًا، (وَكَانَ النَّبِيُ وَعَيْقٍ فِي أُخْرِيَاتِ النَّاسِ)، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِنَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ النَّاسِ)، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِنَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بِبَعِيرٍ.

#### بَابُ الْعَتِيرَةِ

٩٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَافَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةً. قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ (لِطَوَاغِيَتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ (لِطَوَاغِيَتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ (لِطَوَاغِيَتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ).

## كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

# بَابُ الْخَمْرِ فِي أَوَّلِ الْإسْلَامِ \*

٩٥٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ صَّلَيْهُ قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ مَعْيَ فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْعَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَقْتَابِ وَالْعَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، رَجَعْتُ حِينَ وَشَارِفَايَ مَا جَمَعْتُ ، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَمْزَةُ بنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ جَمْعْتُ مَا جَمَعْتُ ، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَمْزَةُ بنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ جَمْعُتُ مَا جَمَعْتُ ، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَمْزَةُ بنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ النَّهُ قَيْنَةٌ ، فَقَالَتْ:

#### أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ ـ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَادِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى الْمُطَّلِبِ، وَهُو فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَادِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَعَرَفَ النَّبِيُ عَيْقٍ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ: مَا لَك؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا وَجُهِي الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ: مَا لَك؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمٍ قَطُ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ رَأَيْتُ كَالْيَوْمٍ قَطُ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا! وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَدَعَا النَّبِيُ عَيْقِ بِرِدَائِهِ خَوَاصِرَهُمَا! وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَدَعَا النَّبِيُ عَيْقِ بِرِدَائِهِ

## كِتَابُ الْأَضَاهِيِّ

#### بَابُ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلُ الصَّلَاةِ أَعَادَ

٩٤٧ ـ عَنْ جُنْدَبِ وَ اللهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَعَلَبَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمُ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ فِلْيَذْبَحْ فِلْيَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ فِلْيَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ فِلْيَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ فَلْيَدُ

### بَابُ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ

٩٤٨ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُتَتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي سُتَتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ! فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ (١)، وَلَنْ تُوفِي \_ ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ! فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ (١)، وَلَنْ تُوفِي \_ أَوْ: تَجْزِي \_ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

### بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الأَضَاحِيُّ بَيْنَ النَّاسِ

٩٤٩ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ وَ اللَّهِ عَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ! قَالَ: ضَحِّ بِهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ضَعِّ بِهَا؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ.

## بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

• ٩٥٠ \_ عَنْ أَنَسِ وَ إِنَّهُ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْرَنَيْنِ \_، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ (١).

# بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ

١٥٩ \_ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا. (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنىً؟
 مِنْ أَجْلِ لُحُوم الْهَدْي).

وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةً وَاللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءً. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: [كُلُوا، وَاللَّهِ مُوا، وَاللَّهِ وَاللَّهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا (٣).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مُ

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ.

وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ. قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرًةً عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَا عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَنَكُصَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَكُ مَنُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَكُ مَن رَسُولُ اللهِ عَلِي عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ).

#### بَابُ الْخَمْرِ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبِتْعُ

٩٥٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّنَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ (١) فَهُوَ حَرَامٌ (٢)(٣).

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ يَخْوِهِ، وَالْمِزْرُ وَعَنِ الْمِزْرِ. فَقُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ السَّعِيرِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عبَّاسٍ ﴿ وَسُئِلَ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ الصَّلَاةِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . وَفِي رِوَايَةٍ :
 وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ .

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: حَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

### بَابُ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُّبُ\*

٩٥٥ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ.

### بَابُّ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ البُّسْرِ وَالتَّمْرِ

907 ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللّهِ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا. فَخَرَجْتُ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا. فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ! فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوا ﴾ الآية (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: اصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدِ نَاسٌ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهِا).

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

٩٥٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ.

## بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا

٩٥٨ \_ عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَالَ: نَهَى النَّبِيُ اللَّهِ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَاللَّمْدِ وَالرُّطَبِ (٢).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَلَيُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ (٣).

### بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ\*

٩٥٩ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنْ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ \_ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ \_ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ : أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ : أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ مَنَ النَّبِيُ عَلِيْهِ : أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ مَنَ النَّبِيُ عَلِيْهِ عُودًا؟.

# بَابُ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ \*

الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلِيْ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكِسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ عَلِيْ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكَسِةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ عَلِيْ قَالَتْ: لَا عُودُ بِاللهِ مِنْكِ! فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. وَلُك! فَقَالُوا نَهُ عَلَى مِنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ فَلْك! فَأَلُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ فَلِكَ. فَأَلُوا لَهُ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: هُو فَالُوا فَهُ بَنِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، هُو فَلَك. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، هُو ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، هُو ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُ عَيْقِ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَةً، هُو

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: جَمِيعًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: جَمِيعًا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَ إِنَّهُ بِنَحْوِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ
 زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: نَهَانَا أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرِ،
 أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ.

وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ. فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَيْدٍ قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي. قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا عَلَيْهَا النَّبِيُ عَيْدٍ قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي. قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا مِنْكَ. فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْن، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا).

### بَابُ نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرُ

971 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَ اللهُ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ - وَهِيَ الْعَرُوسُ -. وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ -، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ (١).

## بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

٩٦٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَنِ اللهِ عَلَیْهُ عَنِ الْحُدْرِيِّ رَهُوْلَهُ اللهِ عَلَیْهُ عَنِ الْحُنْنَاثِ الْأَسْقِیَةِ. یَعْنِی أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَیُشْرَبَ مِنْهَا.

### بَابُ الشُّرَبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ \*

٩٦٣ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ له فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. قَالَ أَبُو الزُّبيْرِ: مِنْ بِرَامٍ.

صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ(١). وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وأن نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

978 \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَيْ إَنْ وَجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الَّذِي (٢) يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ (٣) إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

# بَابُّ: الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

970 \_ عَنْ أَنَسِ ضَحَّتُهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَارِنَا هَذِهِ، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: مَذَا أَبُو بَكْرٍ. فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ (أَلَا فَيَعَنُوا). قَالَ أَنسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

# بَابُ: هَلَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟

977 \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ عُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَ**أْكُلُ أَوْ**.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهَبِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: الأَيْمَنُونَ.

# بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

٩٦٧ \_ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رَهِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

#### بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

٩٦٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (٢). (قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ: مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ).

(وعَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ اللَّهُ صَلَّى الظَّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ خَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ \_ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ \_، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشَّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ صَنَعَ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشَّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ ( ) ( ) ( )

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأَ، وَأَمْرَأَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُرْفُوعًا: لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْسُمَتَمْ .

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ظَهُم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكُلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُ أَوْ أَخْبَثُ.

# كِتَابُ الْأَطْمِمَةِ

# بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ، وَالأَكُلِ بِالْيَمِينِ

979 \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ آكُلُ(١) مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ \_، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا غُلَامُ ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ \_، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا غُلَامُ ! سَمِّ الله، وَكُلْ مِنَّ يَلِيكَ. (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ).

# بَابُ لَغَقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

٩٧٠ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَلَّا اَلْكَ النَّبِيَ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (٢)(٣).

# بَابُ مَنْ دُعِي إِلَى طَعَامٍ فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ\*

٩٧١ \_ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أُرِيدُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ لَحْمٍ...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرْكَةُ .
 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَلْبَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ: وَأَمَرَ بِلَعْقِ الصَّحْفَةِ.
 بِلَعْقِ الصَّحْفَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ هَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
 وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ؛ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ. فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ. أَنْ تَأْذَنَ لَهُ مَا أَذَنْ لَهُ مَا أَذِنْتُ لَهُ.

# بَابٌ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

#### بَابٌ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ

٩٧٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّيَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَعَامُ الاثْنَيْنِ
 كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ الله : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي
 الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَة.

# بَابُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعىً وَاحِدٍ

٩٧٤ \_ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَاكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ! لَا تُدْخِلْ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ! لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ؛ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ هَذَا عَلَيَّ؛ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. (وَفِي رَوَايَةٍ: فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِي اللهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ (يَأْكُلُ أَكْلًا) (١٠ كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ (يَأْكُلُ أَكْلًا) قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ...(٢٠).

# بَابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

9۷٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ (٣)؛ فَلَمْ أَزَلُ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَبَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ (٣)؛ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ (٤). وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنسٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: يَشْرَبُ. بَدَلَ: يَأْكُلُ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبُحْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْجِبُهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا أَطْعَمُهُ.

### بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

9٧٦ - عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمِ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ غُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ. ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ. ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

#### بَابُ الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

٩٧٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ اللهِ اللهِ يَا كُلُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَاكُلُ اللَّهَا وَ النَّبِيَّ عَلِيْ يَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَاءِ.

#### بَابُ الْكَبَاثِ، وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

َ ٩٧٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ؛ (فَإِنَّهُ أَيْطَبُ). فَقِيلَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَحَاهَا؟.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ الْأَهْلِ مَكَّةً).

# بَابُ الأَزْنَبِ

٩٧٩ - عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنسِ بْنِ مَالكِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَنْتُ بِهَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكُتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ(١) فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَة، فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ(١) فَخَذِنْهَا، فَقَبِلَهُ. (قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: (وَ)، بَدَلَ (أَوْ).

# بَابُ لَحْمِ الدَّجَاجِ

• ٩٨ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قُلْجُهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا.

#### بَابُ الضَّبِّ

مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنْ الْوَلِيدِ عَلَى مَنْمُونَةً - وَهِي خَالَتُهُ سَيْفُ اللهِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْمُونَةً - وَهِي خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ -، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أَخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِلْمَا يَلَكُمُ لِللّهِ اللهِ عَلَى يَدَهُ لِلْمَ يَلَمُ اللهِ عَلَى يَدَهُ لِلْمَ اللهِ عَلَى مَلْولَ اللهِ عَلَى مَا فَدَمْتُ النّهِ عَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَى مَلْولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَلْولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَلْولُ اللهِ عَلَى مَلْولُ اللهِ عَلَى مَلْولُ اللهِ عَلَى مَلْولُ اللهِ عَلَى مَائِدَةً مَرَالُهُ اللّهِ عَلَى مَائِدَةً وَرَسُولُ اللهِ عَلَى مَائِدَةً وَلَكُنُ النّهِ عَلَى مَائِدَةً وَرَسُولُ اللهِ عَلَى مَائِدَةً وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَ تَقَذَّرًا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الضَّبُ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ: بِنْسَ مَا قُلْتُمْ! مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا مُحَلِّلًا وَمُحَرِّمًا. ثُم ذَكَرَ حَدِيثَهُ.

# بَابُ أَكُلِ الْجَرَادِ

٩٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَاللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَسَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

# بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾

٩٨٣ - عَنْ جَابِرٍ وَلَيَةٍ: وَنَحْنَ الْحَيْثَةِ قَالَ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنَ جُوعًا شَلَاثُمِائَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَرْصُدُ عِيرَ قُرِيْشٍ (١) -، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، - وَفِي رِوَايَةٍ: خَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ (٢)، فَسُمِّي ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَ (يُ ) الْخَبَطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَ (يُ ) الْخَبَطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَة بَازْوَادِ الجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَ (يُ ) تَمْرَةٌ . وَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا عَلِيلًا مَتَى فَنِي فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ . (فَقُلْتُ : مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ؟) فَقَالَ : (٣) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ تَمْرَةٌ . (فَقُلْتُ : مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ؟) فَقَالَ : (٣) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ مَمْرَةٌ . وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ الْحَدْ حُولًا مَيْتًا لَمُ مُنَوَ مُؤْلِكُ أَلُونَ مَنْكُونُ مَنْ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَالِكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَا مُنْكُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَا مُنْكُونُ مَنْكُونُ مَا مُعْدَالُونُ مَنْوَلُونُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ مَالُونُ مَنْكُونُ مُلْكُونُ مَالُونُ مُنْكُونُ مَنْكُونُ مُولُول

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ، فَقَالَ: حَسَى اللهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيْنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلَّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ: كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْنَةٌ. ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ، فَكُلُوا.

<sup>(</sup>r) وَلِمُسْلِم: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالتَّوْرِ ـ أَوْ: كَقَدْرِ الثَّوْرِ ـ.

وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا -، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَبَعِيرٍ (١) \_ فَمَرَّ تَحْتَهُ (٢) \_، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَوَايَةٍ: كَلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. فَآتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ.

# بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

٩٨٤ \_ عَنْ جَابِرٍ ضَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ عَنْ لُحُومِ اللهِ عَلَیْهُ عَنْ لُحُومِ اللهِ عَلَیْهُ وَرَخَصَ فِي الْخَیْلِ<sup>(٣)</sup>.

و ٩٨٥ \_ عَنْ أَسْمَاءَ وَإِنَّا قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ فَاكَنْنَاهُ.

# بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

٩٨٦ \_ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ظَيْهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
 الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

٩٨٧ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أَكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أَكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أَكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أَكْلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أَفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ أَفْنِيَتِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٤). فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٤).

وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَإِلَيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَهْرِقُوهَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَكِفْلٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: فَلَقَدْ ۚ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

وَاكْسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ إِنَّا فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: لَا أَدْرِي: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَجْلِ أَنْهَ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ؛ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ؟ لَحْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

(وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ وَلِيَ الْبَحْرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ، وَقَرَأً: ﴿ قُلُ لَا آجُدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا ﴾).

# بَابُ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٩٨٨ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ضَالَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (١).

#### بَابُ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا

٩٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلُهُ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَعَنْ كُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

# كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

# بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

• ٩٩٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً - وَفِي رِوَايَةٍ: سِيَرَاءَ الْمَسْجِدِ -، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ابْتَعْ مَدِهِ الْحُلَّة؛ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْعِيدِ -، وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. هَذِهِ الْحُلَّة؛ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْعِيدِ -، وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي الْمَسْعَةِ مَنْ أَوْ تَكُسُوهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَدُ إِلَى أَخِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ (١)(٢)(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بِحُلَّةٍ، فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُ ﴾ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أُوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! رَسُولَ اللهِ! وَسُولَ اللهِ! وَسُولَ اللهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ! فَمَا لِي؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ. فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَم.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ مَوْلَى أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ
 إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي التَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ
 الأُرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ؟ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ =

# بَابُ لُبُسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَافْتِرَاشِهِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ.

99٢ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ رَجَهُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ (٢) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُ ﷺ إِصْبَعَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ. قَالَ: فِيمَا عَلِمْنا أَنّهُ يَعْنِي الأَعْلَامَ (٣).

# بَابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوجٍ حَرِيرٍ

٩٩٣ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ إِلَيْهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

يَصُومُ الأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيشَرَةُ الأَرْجُوَانِ؛ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ. فَإِذَا هِيَ أُرْجُوانٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَرْتُهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ فَخَبَرْتُهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَة حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا فَيْضَتْ فَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ؛ فَإِنِّي...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: يَا عُنْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَمُّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيًّ أُمُكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيًّ أُمْكِ، فَأَشْبِعِ الْمُسْرِكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَطَبَ عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَع.

#### بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

99٤ \_ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَلِيَّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا . وَفِي رِوَايَةٍ: شَكَوَا الْقَمْلَ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ.

#### بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

990 \_ عَنْ عَلِيٍّ ظَالَهُ قَالَ: أَهْدى إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ (١)، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

# بَابُ النَّهِي عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

٩٩٦ \_ عَنْ أَنْسِ رَهِ اللَّهِ عَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

### بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ

٩٩٧ \_ (عَنْ أَنَسِ رَهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُ الطِّيبَ)(٢).

#### بَابُ الْخِضَابِ

٩٩٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ اللهِ عَالَ: (قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ)، فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعْثُتُ بِهَا إِلَيْكَ

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنْفُوعًا : مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيح.

#### بَابُ الْحِبَرَةِ

999 \_ عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ وَ الْأَيْ الْبُسَهَا)؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.

#### بَابُ الأَكْسِيَةِ

#### بَابُ الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

النّبِيُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْأَنْمَاطُ؟ قَالَ النّبِيُ عَلَىٰ الْكُمْ مِنْ الْمُمَاطُ؟ قَالَ النّبِيُ عَلَىٰ الْكُمْ الأَنْمَاطُ. أَمَا إِنّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: أَمَا إِنّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ؟ فَالَ: أَمَا إِنّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ؟ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا مِ يَعْنِي امْرَأَتَهُ مِ: أَخْرِي عَنِي أَنْمَاطُكِ! فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النّبَيْ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُنْمَاطُ؟ فَأَدَعُهَا.

#### بَابُ فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ

اللهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ عَائِشَةَ عَلَيْهَ عَائِشَةَ عَلَيْهَ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَقَدْ خَضَبَ عُمَرُ ﴿ إِلْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَالْحِنَّاءِ بَخْتًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وِسَادَتُهُ الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا.

#### بَابُ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ

## بَابُ الاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ

١٠٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ رَفِيْ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا
 في الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

#### بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

مُرَيْرَةَ ﴿ اللّٰهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْقَيْامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْقَيْامِةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ يَهُمْ اللهِ بَنْحُوهِ، (وَفِيهِ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهُهُ: إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلًا ٤).

١٠٠٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ مُلْكِمٌ وَزَادَ: وَنَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ.

#### (وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاءِ خُسِفَ بِهِ...).

#### بَابُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً

النَّبِيَّ عَلَىٰ الْنَبِيُ عَمَرَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبُ(۱).

## بَابُ التَّصَاوِيرِ

الله عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاللهِ عَنْ أَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاللهِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاللهِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاللهِ عَنْ أَلِهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمْ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي! قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ ثَلْمَ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذِهِ فَأَحْرِ بَعْنَا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً. فَأَصْبَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيّةُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ فَاللهِ عَلَى الْبَارِحَة؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً. فَأَصْبَحَ مَكَانَهُ الْكِيرِ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتُرُكُ كُلْبَ الْحَائِطِ الْحَائِطِ الْمَعْفِرِ، وَيَتُولُكُ كُلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَفِي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ.

## بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

١٠٠٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَفْرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ<sup>(١)</sup>، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ<sup>(١)</sup>، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ هَتَكَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَلَوَّنَ وَجُههُ ـ، وَقَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ مَنَّكَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَلَوَّنَ وَجُههُ ـ، وَقَالَ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ. وَفِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِماً.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي).

النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ مُنْ عَائِشَةَ مَنْ عَائِشَةَ مَنْ النَّبِيُّ عَلِيْهِ مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ<sup>(٣)</sup>، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ، فَنَزَعْتُهُ (٤). (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْتًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ).

### بَابُ مِنْ كَرِهَ القُّعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

ا ١٠١١ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ النَّهَ الشَّرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجُهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَوَّلِي هَذَا؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَآئِتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا. قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بقَطْعِهِ.

أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!.

# بَابُ تَصُوِيرِ الشَّجَرِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ \*

إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ! (١) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنَّى اللهَ مُعَذِّبُكُ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّى يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ سَمِعْتُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ فِيهَا أَبَدًا (٢٠). (فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجُهُهُ)، فَقَالَ: (وَيْحَكَ!) إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ لَلْ مَنْ عَلَى اللهَ يَامَةِ)، وَمَنْ صَوَّرَ لَكُو مُونَ أَوْ يَغِرُونَ مِنْهُ صَبِّ فِي أَذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَمَنْ صَوْرَةً عُذَب، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُحَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِحٍ.

#### بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى الْمُصَوِّرينَ \*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي. فَلَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي. فَلَنَا، حَتَّى وَضَعَ يَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَذَّبُهُ فِي جَهَنَّمَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: أَنَّه دَخَلَ دَارَ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيها تَصَاوِيرَ، فَ...

#### بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

بِسَبْع، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ بِسَبْع، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: رَدِّ - السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ (١)، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشَّرْبِ فِي الْمَظْلُومِ (١)، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشَّرْبِ فِي الْمُقْسِمِ، وَالْقَسِّمِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، الْفِضَّةِ، وَعَنِ الشَّرْبِ وَالدِّيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصْرِ الضَّعِيفِ. بَدَلَ: وَالإِسْتَبْرَقِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالسَّنْدُسِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصْرِ الضَّعِيفِ. بَدَلَ: وَإِجَابَةِ الدَّاعِي.

### بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

١٠١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ (٢٠).

### بَابٌ نَقْشِ الْخَاتَم

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فَهَبِ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي يَدِهِ الْيُمْنَى) فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفَهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كَفَّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، وُأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ. فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ كُنْتُ ٱلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ. فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَلِهِ؟! فَقِيلَ لِرَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَلِهِ؟! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللهِ! لَا آخُذُهُ أَبِدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ: لَا رَسُولُ اللهِ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ الْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ؛ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ الْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ؛ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ الْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُمْرَانُ وَلِيسَ. حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئُو أَرِيسَ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُنْقَشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ»

إِنَّةُ وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فِضَةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّ فَي خِنْصَرِهِ (۱). وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَلِيهُ لَمَّا الْبَيْ لَلَّهُ لَمَّا الْبَعْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ،) وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ (ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ): مُحَمَّدٌ (سَطْرٌ، وَ) رَسُولُ السَّرْ، وَ) اللهِ (سَطْرٌ، وَ) اللهِ (سَطْرٌ، وَ) اللهِ (سَطْرٌ).

## بَابُ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ

١٠١٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِجُهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَنْ يَكْتُبُ إِلَى مِنَ الأَعَاجِمِ (٢)، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمُ ؛ فَأَنَّ مَنْ الْأَعَاجِمِ (٢). فَاتَّخَذَ النَّبِيُ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ فَصُّهُ (مِنْهُ)(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مِنْ يَدِه اليُسْرَى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ والنَّجَاشِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَ إِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: حَبَشِيًّا.

#### بَابُ: لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا يَمْشِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا (١).

# بَابُ: يَنْزِعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى

اَنتَعَلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا النَّتَعَلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا النَّتَعَلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا النَّتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، (لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ).

### بَابُ الْقَزَع

رَوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ بِنُ نَافِعٍ: الْقَزَعُ: أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ بُنُ نَافِعٍ: الْقَزَعُ: أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا)(٢).

### بَابُ الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

الْمَامَةُ وَالْمَوْصُولَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

الْمَامَةُ وَالْمَوْصُولَةَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُتَوَّشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ نَافِعُ: يُحْلَقُ بَعْضُ رأْسِ الصَّبِيِّ ويُتْرَكُ بَعْضٌ.

الله المعلى الم

## بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ (")، فَجَاءَتْ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ (")، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ : ﴿وَمَا اللهِ كَاللهُ مَا اللهُ عَلْمُ الرَّسُولُ فَحُدْثُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ أَلْتَهُوأَ ﴾؟ قَالَتْ: بَلَكُم الرَّسُولُ فَحُدْثُوهُ وَمَا نَهُ لَكُ يَفْعَلُونَهُ! وَاللّذَ فَاللّذَ فَقَالَ: فَقَالَ: فَالَتْ فَقَالَ: فَوَالَتْ فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَانْظُورِي. فَذَهَبَتُ فَنَظُرَتْ، فَلَاتُ مَنْ مَنْ حَاجَتِهَا شَيْتًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَالِكِ مَا جَامَعْتُهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ. قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

# بَابُ النَّهِي عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ\*

# بَابٌ مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ

١٠٢٦ \_ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ أَنَّ أَبَا بَشِيرِ الأَنْصَارِيَّ ﴿ اللَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ \_ قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ \_، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ (١).

### بَابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

الصُّورَةُ)، وَعَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهُ عَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ)، وَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ (٢).

# بَابُ وَسُمِ الغَنَمِ وَالْإِبِلِ\*

١٠٢٨ \_ عَنْ أَنَسِ ظَلِيْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ، وَهُوَ فِي مِرْبَدِ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً فِي آذَانِهَا.

١٠٢٩ \_ عَنْ أَنَسِ ظِيْهُ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم قَالَتْ لِي: يَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ مَالِكُ: أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الْوَجْهِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ.

أَنَسُ! انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُعَلِّهُ يُحَنِّكُهُ. فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (حُرَيْثِيَّةٌ)(١)، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: حُوَيْتِيَّةً.

# كِتَابُ الْأَدَبِ

# بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

السُّوقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَیْ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَیْ، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِیُ عَلَیْمَ: مَنْداً. فَقَالَ النَّبِیُ عَلَیْمَ: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْیَتِي.

### بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيدٍ: «سَمُّوا بِاسْمِي،

المَّنَ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ عُبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ عُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا(''، قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى عُنُقِي، فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ النَّبِيَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهُ الْمُعَكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ).

# بَابُ أَحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ ﷺ

١٠٣٢ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ.

النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(١)</sup>: أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ.

# بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ

١٠٣٣ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَهَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّبَيْرِ فَهَا بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا وَلَا شَيْءٍ دَحَلَ جَوْفَهُ رِيتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ (٢)، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِلَدَ فِي الإِسْلَامِ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْيُهُودَ قَدْ سَحَرَتُكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ) (٣).

## بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

١٠٣٤ ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، (وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيْ مُوسَى).

# بَابُ تَحْوِيلِ الاسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

النَّبِيِّ ﷺ وَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهُ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ طَرِيقِ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ بِلَاكَ
 الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ.

النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْء بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدِ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدِ: قَالَ: فَلانٌ. قَالَ: وَلَكِنْ أَسْمِهِ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلانٌ. قَالَ: وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ. فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذِ الْمُنْذِرَ.

١٠٣٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا! فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ (١).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»

الْكَرْمُ! إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمُ (٢)(٣).

# بَابُ: لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ: عَبْدِي، أَمَتِي \*

١٠٣٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّكَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْمِمْ رَبَّكَ، وَطْيَعُ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْمِمْ رَبَّكَ، وَطْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ (٤٠). وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي (٥٠)، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي (٢٠).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَبْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ هَذَا الاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ؛ اللهُ أَصْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ. فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: سَمُّوهَا زَيْنَبَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَفِي اللهِ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنْبُ، وَالْحَبْلَةُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَقُلِ الْمَبْدُ لِسَبِّدِهِ: مَوْلَايَ؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ ﷺ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ.

 <sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَجَارِيَتِي.

## بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

١٠٣٩ - عَنْ أَنَسٍ ظَيْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا -، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصلِّي بِنَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيُخَالِطُنا).

#### بَابُ أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ

الْمُسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ (۱) رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ(۲). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ غَيْرُ أَبِي الزِّنَادِ: تَفْسِيرُهُ: شَاهَانْ شَاهْ.

#### بَابٌ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ \*

الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

# باب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

١٠٤٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: سِتُّ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ.

فِيهَا. فَقَالَ: إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: خَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ<sup>(۱)</sup>.

# بَابُ تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ).

#### بَابُ الاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى وَ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى وَ اللهِ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ مَذْعُولٌ -، عَمَرَ ثَلاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا -، فَرَجَعْتُ (٢)، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ (٣)! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ (٤) فَقَالَ أَبِي بُنُ كَعْبِ وَلِيهِ لِبَيِّنَةٍ (٣)! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ (٤) فَقَالَ أُبِي بُنُ كَعْبِ وَلِيهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ النَّيِيِّ عَلَيْهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ النَّيِيِّ عَلَيْهِ إِنَا لِهُ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ النَّيِيِّ عَلَيْهِ فَلَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ النَّيْلِي عَلَيْهِ مَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَهُ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ ﴿ اللَّهِ : وَحُسْنُ الْكَلَامِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِلَّا فَوَاللهِ لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ تَضْحَكُونَ؟! انْطَلِقْ، فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ.

الْقَوْمِ. فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ ظَالِمَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا قَالَ خَمَرُ ظَلْمُهُ: أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ وَاللهِ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةِ.

### بَابُّ: إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: أَنَا! أَنَا! كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

# بَابُ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَوُّوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

الله عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فَيْهَ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْدٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ (تَنْتَظِرُنِي) - وَفِي رِوَايَةٍ: تَنْظُرُ - رَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ. لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ.

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ضَائِهُ: فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ.

١٠٤٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: لَوْ أَنَّ امْرَأَ الْمَرَأَ الْمَرَأَ الْمَرَأَ الْمَرَأَ الْمَرَأَ اللهِ عَلَيْكَ بِخَنَاتُهِ، فَفَقَانْتَ عَيْنَهُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ يَنْحُوهِ، وَفِيهِ: قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ. فَلَمّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ. قَالَ: عَدْلٌ. قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَبَّتَ.

# بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

١٠٤٨ ـ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ ضَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا وَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا اللَّحَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

# بَابٌ: ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ ...

١٠٤٩ \_ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ (١).

## بَابُّ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

١٠٥٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلِيهُ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

# بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ

١٠٥١ - عَنْ ثَابِتٍ الْبُنانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِيَّةً أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَيْقِةٍ يَفْعَلُهُ.

### بَابُّ: كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلامُ؟

السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ النَّيهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، عَلَيْكَ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، (وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَهْ للا يَا عَائِشَةُ! (عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ)، وَإِيَّةٍ: فَإِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي وَإِيَّةٍ: فَإِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي وَإِيَّةٍ: فَإِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ اللهُ مَنْ يَعِبُ الرَّفْقُ فِي اللَّهُمْ عَلَيْكِ (وَالْعُنْفَ) أَوِ الْفُحْشَ (١) \_ وَفِي دِوَايَةٍ: فَإِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي اللَّهُمْ فَيَ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

### بَابٌ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

١٠٥٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، فَكَانَ عُمَرُ عَلَيْهُ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، فَكَانَ عُمَرُ عَلَيْهُ يَغُونُ لِللَّبِيِّ عَلَيْهِ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ مَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عَلَىٰ أَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً مَنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيِّوْكَ بِمَا لَرَ يُحِيِّكَ بِهِ اللهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْمُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.

طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ طَعْ اللهُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ. الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

١٠٥٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ فَيْ ابَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً (١)، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، وَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْ إِنْهُ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ! قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فَانْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ! قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ (لِبَعْضِ حَاجَتِي)، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأُوحَى اللهُ إِيْهُ مَرْجُتُ (لِبَعْضِ حَاجَتِي)، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأُوحَى اللهُ إِيْهُ فَدْ أُونَ لَكُنَّ أَنْ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُونَ لَكُنَّ أَنْ تَعْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

#### بَابُ الْغَيْرَةِ

مَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ، (غَيْرَ نَاضِحٍ) وَغَيْرَ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ، (غَيْرَ نَاضِحٍ) وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ(٢)، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَحْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ. وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخِ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى مَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِي عَلَى ثُلُثَيْ وَمُعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: وَأُسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَأَكْفِيهِ مَؤُونَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ. وَفِي دِوَايَةٍ: وَلَمْ
 يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ.

إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ (أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ)، وَذَكَرْتُ النِّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، (وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي قَدِ النَّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، السَّعْحَيَيْتُ مِنْهُ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ! فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ (عَلَيَّ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعْهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا (أَعْتَقَنِي)(۱).

# بَابُ الرَّجُلِ يَسِيرُ مَعَ أَهْلِهِ فِي الأَسْوَاقِ\*

مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي (وَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّى: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، \_ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّى: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، \_ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ لَصَفِيَّة بِنْتِ حُيَى : لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، \_ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَة بْنِ زَيْدِ عَلَى إِنْ النَّبِي عَلَى رِسْلِكُمَا النَّابِي عَلَى اللَّهِ عَلَى رِسْلِكُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَسُلِكُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَسُلِكُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَسُلِكُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَسُلِكُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمِ: أَعْتَقَنْنِي. وَفِي رِوَايَةِ: فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ؛ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟! فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟! فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي. قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقُتُ بِهَا.

# بَابٌ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمِ

١٠٥٧ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُّوتِ

١٠٥٨ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنَىٰ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ وَعِنْدِي مُخَنَّثُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَخِي أُمِّ سَلَمَةً): يَا عَبْدَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ؛ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَع، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ (١٠ . وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يَدْخُلَنَّ هَوُلَاءِ عَلَيْكُنَ.

### بَابُ: لَا تُتُثَرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

١٠٥٩ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى وَ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّ لَكُمْ؛ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ.

اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ (وَفِي اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَهَا خَطَفَةٌ)، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَانْكُرُوا اسْمَ اللهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ، فَقَالَ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا؟ فَحَجَبُوهُ.

 <sup>(</sup>۲) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ
 فَحْمَةُ الْمِشَاءِ.

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ - وَفِي رِوَايَةِ: الطَّعَامَ والشَّرَابَ - وَانْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا(١)، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً؛ إلَّا لَلسَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً؛ إلَّا نَرَّلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. قَالَ اللَّيْثُ: فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الأَوَّلِ.

### كِتَابُ الرُّقَى

#### بَابُ السِّحْرِ

١٠٦١ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهِ عَائِشَةً وَأُلُّتُ اللَّهِ عَلَيْكُ رَجُلٌ مِنْ (١) بَنِي زُرَيْقٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: حَلِيفٌ لِيَهُودَ، كَانَ مُنَافِقًا) يُقَالُ لَهُ لَبيدُ بْنُ الأَعْصَم، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي)، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَهُوَ عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم. قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفٍّ طَلْع نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِنْرِ ذَرْوَانَ. فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ (رُؤُوسَ) نَخْلِهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا (اسْتَخْرَجْتَهُ)(٢)؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: أَفَلَا؟ أَيْ تَنَشَّرْتَ) قَالَ: قَدْ عَافَانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَثُوِّرَ عَلَى النَّاس فِيهِ شَرًّا. فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: يَهُودٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَحْرَقْتَهُ.

### بَابُ الرُّقَى بِالْمُعَوِّذَاتِ

عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (١)، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ فَيهِ طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا النَّبِيِّ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنْهُ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأُ فِيهِمَا: ﴿ وَلَي رَوَايَةٍ لَكُوهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْدُهُ بَهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْدَأُ بَهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْدَأُ وَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

#### بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

١٠٦٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللهُ اَتُوْا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، أُولَئِكَ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ)، فَجَعَلَ وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ)، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأً ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ يَقُرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأً ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً، (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً)(٢)، وَسَقَانَا لَبَنًا ـ، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً، (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً)(٢)، وَسَقَانَا لَبَنًا ـ، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَاجُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَ عَيْقٍ. فَسَأَلُوهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: وَمَا أَنْهَا رُقْيَةً؟ خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَم.

### بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

النَّبِيُّ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ وَخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ اللَّهُ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِ

#### بَابُ ذَاتِ الْجَنْب

١٠٦٥ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ مُعَلَّقًا) قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَا هُلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الأَذُنِ. قَالَ أَنَسٌ ﴿ مُنْهُ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيُّ (١٠).

#### بَابُّ: الْعَينُ حَقُّ

١٠٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: الْعَيْنُ حَقِّ (٢).

### بَابُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ

١٠٦٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَوْ أَمَرَ) أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ.

١٠٦٨ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَبُّنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا؛ فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةُ (٣).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّفْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ والنَّمْلَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَالَىٰ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً.

### بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٠٦٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَجُهُا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ (١) يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: بِسْم اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا.

اَنْ مَرِيضًا أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَنْ أَرْسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أَتِيَ بِهِ قَالَ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ -: أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، الشَّفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. وَفِي الشَّفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا اشْتَكَى الانْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ بِإِلْمُرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا. بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا. وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا.

# كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطُّبِّ

# بَابُّ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ

العَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ ال

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

الْمُسْلِمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبِ، وَلَا هَمِّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى، (وَلَا غَمِّ،) حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (١). (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ).

وَفِي حَدِيثِ عَائِشةَ رَجِينًا بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ مَن يَمْمَلْ سُوّءًا يُجُزَ بِدِ. ﴾ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَارِبُوا وَسَدُّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِيَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

#### بَابٌ: لَا يَقُلُ: خَبُثَتُ نَفْسِي

١٠٧٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي.

# بَابُّ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

١٠٧٤ \_ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (١).

# بَابٌ: الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ

١٠٧٥ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ، فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهنَّمَ ؛ فَأَطْفِتُوهَا بِالْمَاءِ. (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ).

# بَابُ فَضُلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيح

الله المُرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله لِي. قَالَ: إِنْ شِنْتِ مَعُوْتُ الله أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللهُ الْكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَلَىٰ.

# بَابُ التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

١٠٧٧ ـ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ الْمَلَّةَ إِذَا النَّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا أَهْلَهَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا؛ أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةٌ لِفُولَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ).

### بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُونِ

١٠٧٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ ـ! فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَى النَّانِيَةَ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ . وَفِي رِوَايَةٍ: إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا! \_ فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا. فَسَقَاهُ فَبَرَأً.

#### بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

١٠٧٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ (١) إِلَّا السَّامَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاء.

### بَابُ الدُّواءِ بِالْعَجُوةِ لِلسِّحْرِ وَالسُّمِّ\*

١٠٨٠ - عَنْ سَعْدِ فَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلْمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ا

# بَابُ: الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

١٠٨١ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ (٣)، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ.

# بَابُ السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ

الله عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ عَلَيْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلَامَ تَدْخَرْنَ بِابْنِ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: علامَ تَدْخَرْنَ إِلهَا فَدُ أَعْلَامَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ.

#### بَابُ اللَّدُودِ

١٠٨٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْمَالِيَةِ شِفَاءً \_ أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقُ \_ أَوَّلَ الْبُكُرَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ ﷺ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى مُوسَى.

#### بَابُ السَّعُوطِ

١٠٨٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي اسْتَعَطَ.

# بَابُ الْعِلَاجِ بِالْكَيِّ وَالْعَسَلِ\*

١٠٨٥ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذَعَةٍ بِنَادٍ (تُوافِقُ الدَّاءَ)، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ ...، وقَالَ: وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ).

# كِتَابُ الطَّاعُونِ

# بَابُ: كَيْفَ بَدَأَ الطَّاعُونُ؟\*

١٠٨٦ \_ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ، فَقَالَ: رِجْزٌ \_ أَوْ عَذَابٌ \_ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَم، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَةُ، فَيَذْهَبُ الْمُمَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ.

# بَابُ مَا يُذُكَرُ فِي الطَّاعُونِ

خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمْرَاءُ الأَجْنَادِ: أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيهُ أُمْرَاءُ الأَجْنَادِ: أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ إِلَى الشَّامِ، قَالَ ابْنُ الْجَرَّاحِ وَ الشَّامِ، قَالَ ابْنُ الْجَرَّاحِ وَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ، عَبَّاسٍ وَ الْفَهَا لَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَاللَّاسِ فَلَا مُخْبَرُهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ فَلْ خَرَجْتَ لأَمْوِ وَلَا نَرَى أَنْ تَوْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْ الْأَنْصَارَ. فَدَعُونُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ. فَدَعُونُهُمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ. فَدَعُونُهُمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي النَّاسِ وَلَا لَوْبَاءِ. فَوَلَ لَهُمْ مُ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ وَ النَّهُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّعٌ عَلَى قَلْهُ الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ وَيُعْهُمْ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِعُ عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِعُ عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِعُ عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِعُ عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُعَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ وَيُهُمْ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِعُ عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِعُ عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِعُ عَلَى النَّاسِ وَلَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ وَيَهُمْ فِي النَّاسِ الْقَابُونَ الْمُعْرِعِ عَلَى النَّاسِ الْقَالِ الْمُعْرَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ وَيَهُمْ فَقِي النَّاسِ الْعَلَا الْمُعْرَا الْوَبَاءِ الْمُعْرَا الْوَبَاءِ الْمُوا الْمُعْرَا الْوَا الْوَاعِلَى الْمُعْرَا الْوَاءِ الْمُواءِ الْمُعْمُولُونَا

ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ اللهِ الْمِنْ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى فَقَالَ عُمَرُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ خِلَافَهُ.

# كِتَابُ الطِّيَرَةِ وَالْمَدْوَى

#### بَابُ: لَا عَدُوَى

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ قَالَ: لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ (١). فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ.

١٠٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِعِّ (٢). (وَفِي رِوَايَةٍ: فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوم كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ).

### بَابُ الْمَأَلِ

١٠٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْبَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ. قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللَّهِ عِنْحُوهِ، وَفِيهِ: وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ [الصَّالِحُ] (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَلَا نَوْء.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَ يُحَدُّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: لَا عَدْوَى. فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# بَابُ: الشُّؤُمُ فِي ثَلَاثَةٍ \*

١٠٩١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ (١) فَفِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ (٢)، وَالْفَرَسِ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَقَّ.
 (٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿

#### كِتَابُ الكِمَانَةِ

### بَابُ الْكِهَانَةِ

الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسُوا بِشَيْءٍ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ \_ وَهُوَ السَّحَابُ \_ فَتَدْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ).

الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى اللهُ النَّمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ)، فَإِذَا ﴿ فُرِعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ: ﴿ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيُ ﴾ فَإِذَا ﴿ فُرْبَعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ: ﴿ الْمَعْقَلَ وَهُو السَّمْعِ، (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ وَهُو السَّمْعِ، (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلُ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ كَتَى يَرْمِي بِهَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّرْضِ (١٠). اللَّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الأَرْضِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الاَنْصَادِ: أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ: مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. فَقَالَ =

### كِتَابُ الْمَيَّاتِ

# بَابُ الأَمْرِ بَقَتْلِ الْحَيَّاتِ\*

الْمِنْبَرِ عَمَرَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَقَّلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَقُولُ: اقْتُلُوا فَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (۱) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (۱) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةً وَلَيْهُمْ: لَا تَقْتُلُهَا! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ! قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

١٠٩٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي غَارٍ بِمِنَى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ ، وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا ، وَإِنِّ لَا تَلَقُ اللَّهِ عَلَيْ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ وَقَيَتْ شَرَّكُمْ النَّبِيُ عَلَيْ وَقِيتُ شَرَّكُمْ كَمَ وَقِيتُ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُنًا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ - إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ اللَّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ مَلِهِ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ مَلِهِ السَّمَاء الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْلِفُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَبْعِهِ فَهُو حَتَّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَبْرِيدُونَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَلَبِثْتُ لَا أَثْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا.

# بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْوَزَغِ\*

١٠٩٦ \_ عَنْ أُمِّ شَرِيكِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَجِينًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: الْفُويْسِقُ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيقِ الدُّوابِّ\*

الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةً، فَأَمَر بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَر اللهِ ﷺ قَالَ: نَزَلَ نَبِيٍّ مِنَ اللَّنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةً، فَأَمَر بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَر بِبَهْ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟. وَفِي رِوَايَةٍ: بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟. وَفِي رِوَايَةٍ: قَرَصَتْكَ نَمْلَةً أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمْمِ تُسَبِّعُ!.

# بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الفَأْرَ مَسْخٌ \*

النَّبِيِّ قَالَ: فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ؟ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ، (٢) إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْبَانُ الْفَارُ، (٢) إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ. فَحَدَّنْتُ كَعْبًا، فَقَالَ: أَنْتَ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ. فَحَدَّثْتُ كَعْبًا، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِي مِرَارًا، فَقُلْتُ: أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟.

### بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

١٠٩٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْفَلْرَةُ مَسْخٌ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ...

فَإِذَا كَلْبُ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكِلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِثْرَ، فَمَلاَ خُقَهُ، ثُمَّ الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلاَ خُقَهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّة \_ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ الْجَنَّة \_ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ الْجَنَّة \_ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ لَلْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِهِ تَبِي رَطْبَةٍ أَجْرً. وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَمَا كُلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيُّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.

# كِتَابُ الشَّفْر

# بَابُ أَصْدَقِ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ\*

النَّبِيُّ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ (١).

بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنَ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ الْعَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ اللهِ عَلَى ا

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللَّهِ الْأَرْجُلَا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَا فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا (٣)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَيْحَك! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِك \_ يَقُولُهُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الشَّرِيدِ وَ اللهِ عَلَيْهُ: فِي شِعْرِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءً؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هِيهْ. وَأَنْ فَقَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ: أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ!...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَقَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا.

مِرَارًا \_، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا - إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ \_ وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَفِي اللهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلُا يُثْنِي عَلَى رَجُلِ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ، فَقَالَ: أَهْلَكْتُمْ \_ أَوْ قَطَعْتُمْ \_ ظَهَرَ الرَّجُلِ.

#### كِتَابُ الرُّوْيَا

# بَابٌ: إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

المَّنَى أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَانَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيعَا بَقَرًا، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَوْ اللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ اللهُ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرٍ.

# بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ مُسَيْلِمَةً وَالْعَنُسِيَّ\*

رَسُولِ اللهِ عَلَى عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالٍ عَبَّهُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ الْفُخُهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَظَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، أَحَدُهُمَا الْفَنْسِيُّ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللّلَّ

# بَابٌ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

الْمَنَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي وَ فَي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ -؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فَي صُورَتِي (١).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهُ مِي ).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ؛ (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي).

#### بَابُّ: الرُّؤْيَا مِنَ اللّهِ

رَوَايَةٍ: أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ -، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ وَ الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ -، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ وَ اللَّهُ يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ (٣) - وَفِي رِوَايَةٍ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِن الشَّيْطَانِ -، فَإِذَا رَأَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ رَفِي : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ضَالْتِهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَالرُّؤْيَا السُّوءُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ - فَلِي رِوَايَةٍ: فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاتًا - وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا ثَلَاثًا - وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا لَهُ مَوْقِيا لَيُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا).

بَابٌ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

الْمُؤْمِنِ اللهِ ﷺ قَالَ: رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءً مِنْ النَّبُوَّةِ. جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ (٣) جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَبِي اللهُ اللهُ الصَّالِحَةُ جُزْءً...](٤).

#### بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَام

الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُوْيَا الْمُوْمِنِ (°)، الرُّوْيَا ثَلَاثُ: حَدِيثُ النَّفْسِ، الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُوْيَا الْمُوْمِنِ (°)، الرُّوْيَا ثَلَاثُ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنَ اللهِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْا يَقُصَّلُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْا يَصُلَلُ فِي النَّوْم، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ. وفِي رِوَايَةٍ: وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ...

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِنْ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، وَفِيهِ: جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ: وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا.

الْقَيْدُ، وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ<sup>(۱)</sup>. (وَقَالَ يُونُسُ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي الْقَيْدِ).

# بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأِبِي أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِي فَأَعْبُرَهَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: اعْبُرُهَا. فَالَ: مَلَاقَلُهُ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا النَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ، مَلَاللَّهُ فَالْاللَّهُ فَالْاللَّهُ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا النَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ، مَلَاقُورُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مَرْفُوعًا: وَأُحِبُّ الْقَيْدُ، وَأَكْرَهُ الْفُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَذْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرُهَا لَهُ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَلِينُهُ.

# كِتَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

# بَابُ مَا بُعثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: مَثَلُ مَا بَعَنِنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ (الْكَثِيرِ) أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا (نَقِيَّةٌ) (١) قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا، وَسَقَوْا، (وَزَرَعُوا) (٢)، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا، وَسَقَوْا، (وَزَرَعُوا) (٢)، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَلَا لَكُ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

الله عن الله عن أبي مُوسَى ﴿ الله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمٍ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا فَانْظَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ (فَنَجَوْا)، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَانْظَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ (فَنَجَوْا)، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَانْظَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ (فَنَجَوْا)، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَطَائِي مَا الْحَيْشُ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: طَيَّبَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَرَعَوْا.

### بَابُ خَاتِم النَّبِيِّينَ ﷺ

الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ اللَّانْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُونُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ اللهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا.

# بَابُ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَاءِ\*

النَّاسُ الْوَضُوءَ...، وَفِيهَا: فَرَأَيْتُ اللَّهِ عَلْمُ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لأَنْسِ عَلَيْهُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثَ مِائَةٍ، أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مَائَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ...، وَفِيهَا: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا! كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَقَلَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ. فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ مِنْ مَاءٍ. فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ مَنْ مَاءٍ مَلْ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ مَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارِكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَام وَهُوَ يُؤْكَلُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللهُ اللهُ أَمَرَهُ أَنْ يَنَادِي بِوَضُوءٍ، فَقُلْتُ: أَلَا وَضُوءَ، أَلَا وَضُوءَ، أَلَا وَضُوءَ، أَلَا وَضُوءَ، أَلَا وَضُوءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَجَدْتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ! وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَاءَ فِي أَشْجَابٍ لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ جَرِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: انْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟ = قَالَ: فَقَالَ لِيَ: انْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟ =

# بَابُ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الطَّعَامِ\*

صَوْتَ رَسُولِ الله عَلَيْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ (۱)، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ صَوْتَ رَسُولِ الله عَلَيْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ (۱)، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، فَمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَمُ مَّ وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَلَنُ اللهِ فَقَلْتُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ، فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا، لَوْ أَنِي أَفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا فَظَرَة فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ. قَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ. فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَهُ بِيكِهِ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَيَغْمِزُهُ بِيكَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ: يَا جَهْنَة الرَّكُ إِ فَأْتِيتُ بِهَا تُحْمَلُ، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَكَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْجَفْنَةِ وَقَالَ : خُذْ بِيكِهِ فِي الْجَفْنَةِ وَقَالَ : يَا جَفْنَة وَقَالَ: يَا جَابِرُ، فَلَو يَعْرِ الْجَفْنَة وَقَالَ: يَا جَابِرُ، فَا إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: بِاسْمِ اللهِ. فَوَلَا يَعْنَ الْمَاءَ يَقُولُ عَلَى الْجَابِرُ، فَلَاتُ الْمَاءَ يَقُولُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَى رَوُوا. قَالَ: يَا جَابِرُ، فَالْ اللهِ عَلَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَى رَوُوا. قَالَ: يَا جَابِرُ، فَالْ يَقِي أَحَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ يَقَعْمِ الْجَعْمَة وَهِيَ مَلْأَى.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ.

لَهَا فَأَدَمَنْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: الْمُلَنْ لِعَشَرَةٍ. لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: الْمُلَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ (١)، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: الْمُلْنُ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكُلُ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ لَهُمْ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكُلُ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثُمَانُونَ رَجُلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَكُلُ النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ قَامَ، وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ مِنْهَا شَيُّ؟.

أَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ فَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ: أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ، أَوْ قَالَ: هِبَةٌ؟ قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ مَلْ بَيْعُ اللهِ عَلَيْةٌ، أَوْ قَالَ: هِبَةٌ؟ قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعُ فَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، فَأَمَرَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشُوى، وَالْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِللهِ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهِ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْهُ مَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ.

اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنْ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهُ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ وَإِنْ أَرْبَعُ فَخَامِسٌ، أَوْ سَادِسٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهُ جَاءً بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ ﷺ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: وَامْرَأَتِي النَّبِيُ ﷺ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: وَامْرَأَتِي وَأُمِّي لِيَّةُ فَلَا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِي ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثَ صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُ ﷺ الْعَقْ ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْنًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِك؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا(١). قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَن! فَسَكَتُ \_ فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ<sup>(٢)</sup>، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيتًا، وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: وَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ! قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ! وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ. فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ \_. وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرِ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ (٣)، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهَ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ.

# بَابٌ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ \*

الْنَبِيِّ عَيْدٍ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَكِ شَيْءٌ؟ بِالنَّبِيِّ عَيْدٌ خَمَصًا شَدِيدًا؛ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَيْدٍ خَمَصًا شَدِيدًا! فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قُلْتُ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذَى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: بَرُّوا وَحَنِثْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ.

شَعِيرِ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ. فَجِئْتُهُ، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هلًا بِكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ. فَجِئْتُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا، فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهَا. وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بَاللهِ! لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كَمَا هُوَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ: أَنَا فَازِلٌ. ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرِ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ - أَوْ أَهْيَمَ -. . . وَفِيهَا: ا**دْخُلُوا وَلا تَضَاغَطُوا**. فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِي هَذَا وَأَهْدِي؛ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ).

# بَابُ انْشِقَاقِ الْقُمَرِ

اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ (١)، (حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مَرَّتَيْنِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَلَيْهُ: فِرْقَةً (فَوْقَ) (١) الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: اشْهَدُوا.

# بَابٌ: ﴿ كُلُّ لَهِن لَّمْ بَنتُهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَلاِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾

الله المَوْجَهُلِ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ (٢).

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَكُّلِ النَّبِيِّ ﷺ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدِ، فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ، وَبَيْنَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَرَاءَ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَشِهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ: فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: واللَّاتِ وَالْعُزَّى! لَيْنَ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَيْهِ، أَوْ لأَعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُرَّابِ. قَالَ: فَأَنَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يُصَلِّي، زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: فَمَا فَجِنَهُمْ مِنْهُ إِلّا وَهُو يَنْكُومُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: فَمَا فَجِنَهُمْ مِنْهُ إِلّا وَهُو يَنْكُومُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى ال

نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجِئْنَا، فَإِذَا أَعْرَابِيُّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: الله ! فَشَامَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، وَأُسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: الله ! فَشَامَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، فَهُوَ هَذَا. قَالَ: وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

# بَابُ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ

ا ۱۱۲۱ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا (١)، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا. فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَيْهَا مُعَلَقًا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ).

# بَابُ إِصَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَرْصِ \*

النّبِيّ اللّهُ النّبِيّ اللّهُ اللهِ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ النّبِيّ اللّهُ اللّهُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَهَا: الْمُصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٢). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أَمَا إِنّهَا سَتَهُبُ اللّيْلَةَ رِيحُ الْحَمِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٢). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أَمَا إِنّهَا سَتَهُبُ اللّيْلَةَ رِيحُ الْحَدِيمَ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلُهُ. فَعَقَلْنَاهَا، وَهَبَّتْ رِيحُ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلُهُ. فَعَقَلْنَاهَا، وَهَبَّتْ رِيحُ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيْءٍ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنّبِيّ عَيْلِا بَعْلَةً لِنَاهَا إِنّهَا لِلنّبِيّ عَيْلِا بَعْلَةً لَا يَعُومَنَ أَحُدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلُهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِك. قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِك. أَوْ قَالَ: عَلَى .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى نَوْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

بَيْضَاءَ (١)، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: كُمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ؟ قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُق خَرْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ(٢). فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ. فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةً ـ أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ \_، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ. وَفِي رَوَايَةٍ: فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَ الأَنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيرًا؟ فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! خُيِّرَ دُورُ الأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِرًا! فَقَالَ: أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ؟.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: دَرَجَاتِ \_ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا؛ مِنْ خُبِّهَا).

## بَابُ مَثَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَثَلِ النَّاسِ\*

١١٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُم فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ، وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ<sup>(٣)</sup> وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ : وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: هَلُمَّ عَنِ النَّادِ! هَلُمَّ عَنِ النَّادِ! فَتَغْلِبُونِي.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، \*

الله عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ فَتَنَرَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلِيْهِ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَام يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ.

### بَابُ يُسْرِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ بِهَا (١).

# بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْلَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

اللّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ اللّهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: خَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ \*

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَى النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا ضَرَبَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيل اللهِ.

عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ (۱)، وَإِنِي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ -، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (۱). وَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (۱). وَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ تُنَافَسُوا فِيهَا (۱). وَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (۱). وَفِي رَوَايَةٍ: صَلَّى (بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ) كَالْمُودِعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ... وَفِيهَا: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

### بَابٌ فِي وَصَفِ الْحَوْضِ\*

النَّبِيُّ ﷺ: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ "، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ [اللَّبَنِ](نَّ)، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ هَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ (٥) كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ (٦).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: وَزُوايَاهُ سَوَاءً.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: الْوَرِقِ.

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ﴿ مِنْ عَدِيثِ ثَوْبَانَ ﴿ مِنْ اللَّبَنِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنَ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِّمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ حَوضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ التَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلاَنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِّي ذَرٌّ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَكْثَرُ مِنْ عَلَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا أَلَا فِي اللَّيْلَةِ =

اَلَّا اَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ رَهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ (١).

ابْنِ عُمَرَ رَابِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ.

### بَابُ مَنْ يَرِدُ الْحَوْضَ وَمَنْ لَا يَرِدُ \*

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ الْمَا الْمُوَيْتُ الْأَنَاوِلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي)، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَصْحَابِي. فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَلَيْمٍ اللهُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴿ ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْعَزِيدُ لَحْكِيدُ ﴾ .

١١٣٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ

الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةً.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ﴿ إِنِّي لَبِمُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ. وَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ، فَقَالَ: مَنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ... يَغُتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يُعِدَّانِهِ مَنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ.

الْحَوْضِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا خَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ فَلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ الْقَهْقَرَى. فَلا أُرَاهُ يَخُلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ الْقَهْقَرَى. فَلا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ النَّعُمِ) (١).

#### بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالأَبْيضِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْمَجْعُدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبَوْفًاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءً. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعْرًا مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ فَقِيلَ: احْمَرَ مِنَ الطِّيبِ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ عَيْلِهُ ضَحْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ: أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أَمْ يَأْتُونَ بَعْدُ مِنْ أَمْ يَأْتُونَ بَعْدُ مِنْ أَمْ يَأْتُونَ بَعْدُ مِنْ أَمْ يَأْتُونَ عَيْلٍ فُرِّ مُحَجَّلَةً، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ أُمَّ تَعْرِفُ خَيْلًهُ؟ فَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ خُرًّا مُحَجَّلِينَ مُنْ اللهِ مَنْ الْوَضُوعِ.

١١٣٦ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَر شَيْئًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ (الْبَرَاءُ): أَكَانَ وَجُهُ النَّبِيِّ ﷺ مَثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ (١٥(٢).

## بَابُ خَاتَم النُّبُوَّةِ

السّائِبِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ السّائِبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة ﴿ مُنْهِ، وَفِيهِ: كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ والقَمَرِ، وكان مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ رَجُلِّ رَآهُ غَيْرِي. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحًا، مُقَطَّدًا. قَالَ مُسْلِمٌ: مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةً مِائَةٍ، وَكَانَ آخِر مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ﴿ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيّ ﷺ وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيّ ﷺ وَالنَّبِيّ ﷺ وَالنَّهُ مِنْتُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مِنْتُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مِنْتُ وَاللَّهُ مِنْتُ وَاللَّهُ مِنْتُ وَاللَّهُ مِنْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللّ

#### بَابُ: هَلُ شَابَ النَّبِيُّ ﷺ؟\*

١١٣٨ \_ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا ﴿ اللَّهِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ﴿ اللهِ بَنِ بُسْرٍ ﴿ اللهِ عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ ﴾.

(وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَنْ إِلَى مَوْهَ بَ وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ لَمُ مَنْ فِضَةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ يَنْ أَوْ مَنْ فَعَدِ النَّبِيِّ عَيْلًا، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ مَنْ فَعَدَ إِلَيْهَا مِحْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. وَفِي رَوَايَةٍ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ يَنْ مَحْضُوبًا).

## بَابُ مَنْ يُشْبِهُ النَّبِيِّ ﷺ

١١٣٩ \_ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ. قُلْتُ لأَبِي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي. قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ(٣).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا. فَقَالَ الْحُسَيْنِ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا. فَقَالَ أَنْسُ: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وعَنْفَقَتِهِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا شَانَهُ اللهُ بِبَيْضَاءَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ
 يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللّحْيَةِ.

(وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَلَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَيْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ: بِأْبِي شَبِيةٌ بِالنَّبِيِّ، لَيْسَ شَبِيةٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيٍّ يَضْحَكُ).

## بَابُ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٤٠ ـ عَنْ أَنَسٍ ظَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (١).

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُ عَلَيْ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

#### بَابٌ حَيَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٤٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْتًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

## بَابُ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِينِ مَسِّهِ \*

المُعَنْ أَنَسِ وَهِنْ قَالَ: مَا مَسِسْتُ (خَزَّةً) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: دِيبَاجًا ـ وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا (عَبِيرَةً) (٢) أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْبَرَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُو، إِذَا مَشَى تَكَفًّأ.

## بَابٌ صِفَاتِ الْوَحْيِ\*

الله عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيّ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيّ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَلَكُ رَجُلًا، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، وَلَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، وَلَحْيُ الْمَلَكُ رَجُلًا، وَلَعْدُ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

## بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ

مُلَيْم فَيُّ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ) عَنْ أَنْسٍ هَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْم فَيُّ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ هَ أَنْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْم فَيُّ أَنْ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ نِطَعًا، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطع، فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ عَيِّ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ (وَشَعَرِهِ)(٢)، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ (وَشَعَرِهِ)(٢)، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكِّ. (قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ هَا لِهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَيَّ جَمَعَتْهُ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِ. قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ. قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى النَّبِيُ ﷺ فَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَعَلَتْ تُنَشَّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشَّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرْجُوا بَرَكَتَهُ لِصِبْيًانِنَا. قَالَ: أَصَبْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُو مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

## بَابُ خَبَرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ ﷺ\*

المَا اللهِ عَلَى الْبَرَاءِ هَا اللهُ عَلَى الْبَرَاهِيمُ عَلَى الْبَرَاهِيمُ عَلَى الْبَرَاهِيمُ عَلَى الْبَالُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ النَّبِيّ وَاللَّهِ عَالَ النَّبِيّ وَاللَّهِ عَالَ النَّبِيّ وَاللَّهُ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

الله عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ عَلَيه وَالْقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ عَلَيه وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهَ الْبَنَ عَوْفٍ إِ إِنَّهَا رَحْمَةً. ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَخْرَى وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِ إِنَّهَا رَحْمَةً. ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَخْرَى) فَقَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهَا بَائِنَ عَوْفٍ إِ إِنَّهَا رَحْمَةً . ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَخْرَى اللهِ فَقَالَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ

الْحَسَنَ بْنَ عَلِيً الْحَسَنَ بْنَ عَلِيً الْحَسَنَ بْنَ عَلِيً وَعُنْدَهُ اللهِ عَلَيْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي وَعُنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ هَ إِلَى الْفَظِ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي النَّدْيِ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي النَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ لَظِنْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وُلِلاَ لِيَ اللَّيْلَةَ خُلامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ. ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ.

مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. (فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ)، ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةً؟.

## بَابُ مَعَارِيضِ النَّبِيِّ ﷺ\*

الله المَّامِيَّةُ النَّبِيَّ النَّبِيِّ اللهِ كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ النَّبِيُ اللهِ النَّبِيُ اللهِ النَّبِيُ اللهِ اللهِ اللهُ النَّبِيُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## بَابُ شَجَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ: قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا. وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ \_ عُرْي، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا الْمَنْدُوبُ \_ عُرْي، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا \_ أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرً \_ (أَ). (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ).

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ \*

المَدِينَةَ (لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ)، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَادِمٌ)، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَنسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَحْدُمْكَ. قَالَ: فَحَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَنسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَحْدُمْكَ. قَالَ: فَحَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ.

أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟. وَفي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ: الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي. وَفِي رِوَايَةٍ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ (١).

## بَابٌ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٥٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لأَحْصَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقةٍ): قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ (أَبُو فُلَانٍ) (٢)؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ (٣)، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْمِعُنِي عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

## بَابٌ فِي ضَحِكِ النَّبِيِّ ﷺ

## بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُم بِالْمَوْعِظَةِ

١١٥٤ ـ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ: أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ. وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرِّنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَاثِي. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: يَا أُنَيْسُ! أَنَيْسُ! أَنَيْسُ! أَنَيْسُ! أَنَيْسُ! أَنْسُلُ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: أَبُو هُرَيْرَةَ؟.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ: اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ! اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ!.

قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا؛ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

## بَابُ جُودِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيُ الْجُودَ النَّاسِ الْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ الْهُ أَجُودَ النَّاسِ الْهَ الْخَيْرِ، وَأَجُودُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لِلْخَيْرِ، وَأَجُودُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَيْئَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

## بَابُ السَّخَاءِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ النَّبِيُ ﷺ

## بَابٌ عِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَلِيثِ أَنَسٍ: مَا سُئِلَ عَلَى الإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَقَرَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُضِلَمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

فَقَالَ لِي: احْثُهُ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً، فَقَالَ لِي: عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقِيتُ أَبَا كَمْ مُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِي. لَوْقَالَ: أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِي؟ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُحْلِ؟ \_ قَالَهَا ثَلَاثًا \_ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِينِكَ).

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ لِي أَسْمَاءٍ): أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ أَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ (٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ اللهُ عَنِّي اللهُ عَنِّي ﴿ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا ، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ ).

#### بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَظِيرٌ

١١٥٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ،

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: اللَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ. وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: العاقِبُ: لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ.

عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ (١)(٢).

#### بَابُ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾

الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَلَيْهِ النَّحْلَ النَّحْلَ النَّحْلَ النَّحْلَ النَّحْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّحْلَ النَّبِيِّ اللَّهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْحَرَّةِ النَّبِي يَسِّمُ اللَّانِيِّ عَلَيْهِ الْمَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. فَقَالَ اللَّانُصَارِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

## بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ

الله عَلَيْهُ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالَ: فَغَطَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ، فَقَالَ كَثِيرًا. قَالَ: فَغَطَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: فُلَانٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاهُ إِن بُنَدُ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: فُلَانٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاهُ إِن بُنَدُ لَتُ هَالَهُ مَا لَا لَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلُوا النَّبِيَّ عَلِيْ حَتَى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمْسِكْ: أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا، خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَأْمَنُ وَيَخَافُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ قَبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

النّبِيُ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيّنْتُ لَكُمْ (١٠). فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ! مَنْ أَبِي فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ (١٠). - وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ - ثُمَّ أَنْشَأً عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَيِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ الشَّاعُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَيِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ (٣٠). فَقَالَ النّبِي ﷺ: مَا رَأَيْتُهُ مَا دُونَ الْحَيْرِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ فَظُ، إِنَّهُ صُورًتُ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَايْطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا اللهِ عَلَى الْجَائِطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَيْ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى الْجَائِطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنَّارُ، حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَايْطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا اللهِ عَلَى الْخَالُ اللهِ عَلَى الْمَاءَةُ وَالنَّارُ، حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَايْطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي. (فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَذْحَلِي يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلُهَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَأَرَمُوا، وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ.

<sup>(</sup>٢) وَلَهُسْلِمُ فِي رُوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَتْ أَمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَا سَمِغْتُ بِابْنِ قَطَّ أَعَقَّ مِنْكَ! أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَقْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بعَبْدِ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَسَكَتَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ.

#### بَابٌ مَا يُكُرَهُ مِنْ كَثَرَةِ سُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٦٢ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ضَعْلَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ (١) جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

#### بَابُ تَمَنِّي رُؤُيةِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (٢).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي الْمُسْلِمِينَ.
 (٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَشَدُ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ بَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بأُمْلِهِ وَمَالِهِ.